



# نَحوُ اللَّفَةَ العربية

دكتور **عادل خلف** 

القاهرة - - - القاهرة - - - القاهرة - - - القاهرة - - - - القاهرة - - - - - القاهرة - - - - - القاهرة - - - - ا





#### مذا كتاب في نحو اللغة العربية ، يضم :

- مدخلاً في منهجنا في درس النحو العربي وتحليل اللغة العربية ، وهو منهج وصلت ُ إليه بعد معايشة طويلة لقضايا النحو العربي ومناهج درسه ·
- ومقدمة في النحو وهي ما تسمى في عرف النحاة بمقدمات النحو · وخبرتى في تقديمها للطلاب بلغت عشرين سنة · ومسائلها متزامنة لدى مع مسائل ( اللغة والبحث اللغوى ) ·
- وخمسة أبواب في : المرفوعات ، والمنصوبات ، والمجرورات ، والمتوابع ، وأدوات التوكيد · وفيها يُدرَس النحو وفق المنهج الذي أوضحتُ دعائمه في المدخل ، وقمتُ بتجريبه مع الطلاب على مدى ثلاث عشرة سنة متتابعة ·

وهذا الكتاب بمنهجه يتجه بدرس النحو العربي إلى الاستخدام ، بوضع القاعدة النحوية ـ ومعها ما تتطلبه من المعرفة الصرفية والدلالية - في مكانها الطبيعي ؛ خادمة للعن ، وليست مقصودة لذاتها ، ويتجه بالإعراب إلى التحليل ، بضم الدلالة النحوية إلى أحكام الإعراب في جدول واحد لتحليل التراكيب ؛ من أجل ذلك سميت هذا الكتاب : نحو اللغة العربية ، وعدلت عن التسمية الشائعة : النحو العربي .

وأرجو أن يُثمر هذا الكتاب ثماره المرجوة بين الناس ، وهو صنو لكتابى الأول : ( اللغة والبحث اللغوى ) ، وبهما معا ( اللغة والبحث ) يكتمل عنوان حياتى العلمية .

نفعنا الله بما علمنا ، وعلَّمنا ما ينفعنا ٠

١٥ نوفمبر ١٩٩٣

دكتور عادل خلف كلية آداب المنيا « النحو هو انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره ؛ كالتثنية ، والجمع ، والتحقير ، والتحقير ، والإضافة ، والنسب ، والتركيب ، وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى الفصاحة ، فينطق بها وإن لم يكن منهم ، وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها » ابن جنى : الخصائص ١ / ٣٤ .



### مدخـــل

منهجنا في درس النحو العربي وتحليل اللغة العربية



منهجنا في درس النحو العربي (١) يقوم هذا النهج على أربع دعائم ، هي على هذا الترتيب : أولا: المصطلح:

يُذكر في هذه الدعامة : مصطلح البصريين ، ومصطلح الكوفيين - إن رُجد - وربما يُبحث عن الاشتقاق والدلالة اللغوية للمصطلح ، والعلاقة بين معناه الاصطلاحي والمعنى اللغوى .

ئانياً: التعريف:

ويُختار من حدود النحو وتعريفاته أسهلَها وأجمعها لمعنى المصطلح ، ثم تُناقَّ م أجزاء التعريف مناقشةً تكشف عن أبعادها من كل النواحي .

ثالثاً: أحكام الإعراب:

وهنا تُذكر القواعد النحوية التي تفسر الجانب الإعرابي خاصةً ، مصحوبةً بشواهدها وأمثلتها ، ولا يُذكر من تعليلاتها إلا ما يساير منطق اللغة ذاتها ·

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

ويُذكر منها ما يعتور التركيب من تقديم وتأخير ، وذكر وحذف ، على سبيل الجواز والاختيار ، لا على سبيل الإلزام والوجوب ، وما يؤدى إليه المعنى النحوى من بقية الدلالات المتاحة ؛ كالتعميم ، والتخصيص ، والإبهام ، والتوكيد · الخ ، وما تدل عليه حروف المعانى ، وصيغ الأفعال والأسماء

وهذا النهج بدعائمه تلك :

١ - يساير طبيعة اللغة العربية من جانبيها الخاص والعام : فهي لغة

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلاً لذلك المنهج في كتابنا : منهج في درس التحو العربي وتحليل اللغة العربية ·

مُعْرَبَة ، يُعَد الإعراب فيها خاصَّة من خواصَّها الميزة ، ويؤدى لها وظائف متنوعة ، وهذا هو خاصُّ اللغة العربية ، أما عامُّها فهى لغة - مثل اللغات الراقية - ذات دلالات عميقة في منطوقها ومفهومها .

٢ - يوزع المعرفة النحوية التقليدية توزيعاً دقيقاً منظماً : فيوضَع كل شيء في موضعه الملائم ، من مصطلح ، وتعريف له، وأحكام الإعراب (١) ، وفي ذات الوقت يضيف إليها دلالات التركيب ، أو معانى النحو ، أو الدلالة النحوية ، ويتم كل ذلك في تدريج معرفي تصاعدي ، بحيث يبلغ تمام المعرفة النحوية مع تمام الدعامة الرابعة

٣ - تتشابك دعائمه الأربع تشابك السلم المعرفى ؛ فالفصل بينها فصل صناعي .

ثم إنها تَنْصَبَ تُلقائياً في جدول التحليل، الذي سنتحدث عن مضمونه، ونعرض صورته في النقطة التالية:

### منهجنا في تحليل اللغة العربية (٢)

يعتمد هذا التحليل على جدول مكوَّن من نهرين :

النهر الأول: صغير، ويُذكر فيه التركيب، ثم يُفَكُّ إلى مفرداته مع تشكيل حرف الإعراب في كل مفرد.

النهر الثانى : كبير ، ويتم فيه التحليل ، وهو منقسم إلى قسمين متساويين :

الأول: للإعراب ، ينزل فيه المصطلح ، ومعطيات التعريف ، وأحكام الإعراب .

<sup>. (</sup>١) علاوة على التوريع الداخلي الذي اهتــديتُ إليه في بابَي المرفوعات والمنصوبات .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيلاً لذلك المهج في كتابنا : منهج في درس النحو العربي وتحليل اللغة العربية ·

الثانى: للدلالة النحوية، تُذكر فيه أحوالها النابعة من التقديم والتأخير، والذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والإضافة، ومعانى الأدوات والحروف، ودلالات الصيغ الفعلية والاسمية ٠٠ إلىخ ٠٠

وبذلك يتضمن التحليلُ دعائم المنهج الأربع ·

#### ويحقق تطبيقيتها وأهدافها:

١ - فيساير طبيعة اللغة العربية : المُعْرَبة ، ذات الدلالات العميقة .

٢ - ويُزيل الفجوة القائمة في نظمنا التعليمية بين درس النحو ودرس
 البلاغة ، وخاصة علم المعاني .

٣ - ولا يمكن طالب العربية من تضييع نصف التحليل ، فلا يقتصر
 على الإعراب دون الدلالة النحوية ، ولا على الدلالة النحوية دون الإعراب .

\* \* \*

وها هي صورة جدول التحليل:

جدول تحليل اللغة العربية

| التحليـــــل ِ  |         |                  |  |
|-----------------|---------|------------------|--|
| الدلالة النحوية | الإعراب | التركيب ومفرداته |  |
|                 |         |                  |  |
|                 | ,       |                  |  |
|                 |         |                  |  |
|                 |         |                  |  |
|                 |         |                  |  |

وسوف نطَّلع على نموذج من تحليل اللغة العربية وفقاً لهذا الجدول في نهاية هذا الكتاب ·

\* \* \*

## مقدمات النحو

تضم مقدمات النحو ثلاثة موضوعات:

- ١ أقسام الكلمة ٠
- ٢ المعرّب والمبنى ٠
- ٣ النكرة والمعرفة ٠

وإدراج هذه الموضوعات في مقدمات النحو بعليد مستفر في عرف النحاة ، فقد ذكر منها سيبويه ( ب ١٨٠٠ هـ ) السموضوعيس الدولين في أون ( الكتاب ) بادئاً بهما درس النسس السربي (١) ، رعنوان السونسي الأول عنده : { باب علم ما الكلم من العربية } ، وعنوان الموضوع الثاني : { باب مجاري أواخر الكلم } (٢) ، واستقرت الموضوعات الثلاثة في تسهيل ابن مالك ( ت٢٧٢هـ ) ، والفيته ، وفي همع الهوامع لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ ) بحسبانها مقدمات ضرورية للبدء في درس النحو العربي ، وتُعَدُّ جزءاً من أبوابه ، بل أساساً في بناء صرحه .

وعلى هذا التقليد المستقر سوف نتناول هذه الموضوعات الثلاثة بادئين بها كتابنا هذا في نحو اللغة العربية ·

<sup>(</sup>۱) بل إن الموضوع الأول هو ما بدأ به النحو العربى منذ نشأته ، وذلك فى النص الذى ينسب وضع النحو إلى على بن أبى طالب · انظر : الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص ٤٢ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>۲) وتستمر مقدمات النحو في (الكتاب) بعد هذين الموضوعين لتضم الموضوعات الخمسة الآتية : المسند والمسند إليه ، اللفظ للمعاني (التباين والترادف والاشتراك) ، ما يكون في اللفظ من الأعراض (الحذف والاستغناء والتعويض) ، الاستمامة من الكلام والإحالة (صور الكلام) ، ما يحتمل الشعر (الضرورات الشعرية) ، وتشغل الموضوعات السبعة اثنتي عشرة صفحة من الكتاب ١ / ٢ - ١٣ ط بولاق ويعلق عليها أبو القاسم الزجاجي ( ت٣٣٧ هـ ) : رسالة سيبويه ، وقد قام بشرحها في كتاب مفرد وانظر : الإيضاح للزجاجي ص ٧ ، ٤١ ، ٤٥ ، ٣٥ ، بل إنني أعد كتابه الإيضاح شرحا آخر لهذه الرسالة .

ويلاحُظ أن الموضوعين : الأول والثاني يَعُمّان الاسم والفعل والحرف ، على حين يخص الموضوع الثالث الاسم وحده .

وعن الموضوع الأول يقول أبو إسحاق الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ): «هذا الباب مقدمة لا بد من تقديمها قبل النظر في شيء من أبواب النحو ؛ إذ لا يُقْصَد شيء من تلك الأبواب إلا بعد تحصيله ١(١).

ويقول عن الموضوع الثاني ، أو المقدمة الثانية :

« وإنما كانت ضرورة ومفتقراً إليها ؛ لأن المعانى الثلاثة اللاحقة بعد التركيب وهى : الفاعلية والمفعولية والإضافة ، لا تتبين إلا بالإعراب ، والإعراب لا يكون في جميع الكلم ، فاحتيج إلى النظر في الإعراب والبناء ، وأنواعهما ، وعلاماتهما ، وموضوعهما ، وهما : المعرب والمبنى (٢) .

ويقول عن الموضوع الثالث ، أو المقدمة الثالثة : " وهى المعرفة من الأسماء والنكرة ، والتعريف بكل واحد منهما ، وتقسيم ما ينقسم منهما ، ويبان كل قسم ، وذلك أن الفائدة إنما تحصل فى الغالب بالمعرفة لا بالنكرة ، من حيث كان الإخبار عن الشيء ثانياً عن معرفة ذلك الشيء · وأيضاً فقد تقع النكرة فى موضع لا تقع فيه المعرفة ، وقد تحصل الفائدة بالنكرة على خلاف ما تحصل به المعرفة ، { ولذلك } افتُقر إلى بيان هذين النوعين لينبنى حكم الإفادة على ذلك »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح ألفية ابن مالك ( المقاصد الشافية في شرح الحلاصة الكافية ) لأبي إسحاق الشاطبي - مخطوط بدار الكتب رقم ٤ نحو ش - ورقة ١٠ ظهر ٠

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ورقة ٢٤ ظ -

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ورقة ٨٠ ظ ٠

### ١ - أقسام الكلمة

نذكر في هذا الموضوع: تعريف الكلمة - التقسيم الثلاثي للكلمة: معياره ، إلحارجون عليه ، صلته بالتقسيم الأرسطي - تقسيم الاسم والفعل والحرف - خواص الاسم والقعل والحرف -

تعريف الكلمة:

الكلمة لغةً: اللفظة الواحدة •

وينطقها أهل الحجاز : كَلْمة · على وزن نَيِقَة نبقة - وينطقها أهل على وزن سُرة · وتُجمع على كَلْم ، وكلمات · وقد يراد بها الجملة ، أو العبارة التامة، أو الكلام المطول، فيقال : كلمة التوحيد، أى لا اله إلا الله ، وكلمة زهير ، أى معلقته ، وكلمة الافتتاح ، أى : الخطبة (١) والكلمة اصطلاحاً : اللفظة الداللة على معنى (٢) -

أما الكلام: فهو الجملة الفيلنة ؛ أى أن الكلام مركب من الكلم (٣) -كقوله تعالى ﴿ إِن الله مع الصايرين ﴾(٤)-

التقسيم الثلاثي للكلمة:

يقسم سيبويه الكلمة تقسيماً ثلاثياً يقوله :

الكلم : اسم ، وقعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل »(٥).

فالاسم كقولك : رجل ، وحصالت ، وكتاب .

والفعل كقولك : قرأ ، وسافر ، وحضر -

<sup>(</sup>١) انظر : المعجم الوسيط ص ٧٩٦ ـ وشرح الشاطبي ورقة ١٤ -

<sup>(</sup>٢) شرح الشاطبي ورقة (١٤) وجه ٠

 <sup>(</sup>٣) ونى ذلك يقول انبن ماألك فى ألفيته : ( كلامنا لفظ مفيد كاستقم » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٥٣

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١ / ٢ - وقد ورد هذا التقسيم في النص المتسوب إلى الإمام على بن أبى طالب · انظر : شرح الشاطبي : ١٣ ظ ·

والحرف كقولك: هل، وفى، ولم · وكل وكل واحد من الثلاثة قسيم(١) للآخرين ·

#### - معيار التقسيم الثلاثى:

والمعيار الذى تم على أساسه التقسيم الثلاثى هو المعنى المستقل والزمن · وقد تحقق هذا المعيار فى الفعل ؛ فقولك : قرأ : كلمة دالَّه على معنى مستقل حدث فى زمن ماض ·

وتحقق للاسم المعنى المستقلُّ دون الزمن ، فقولك : كتاب : كلمة دالة على معنى مستقل خال من الزمنية ·

ولم يتحقق للحرف شيء من المعيار ؛ فقولك : هل ، لا يُفهم معناها إلا في غيرها (٢) ، كما أنها لا تدل على زمن ما ·

ونوجز ذلك فنقول :

الكلمة إن دلت على معنى مستقل وزمن فهى : الفعل ، وإن دلت على معنى مستقل ولا معنى مستقل ولا ومن لها فهى : الاسم ، وإن دلت لا على معنى مستقل ولا ومن لها فهى : الحرف .

ولا يُنقَص ذلك بدلالة بعض الأسماء على الزمن كظرف الزمان ، كقولك : أمس ، وغداً ، واليوم ، لأنها تقبل علامة الإسمية ؛ ففيها خواص الاسم لا الفعل .

#### - الخارجون على التقسيم الثلاثي :

لم يخرج على إجماع النحاة على التقسيم الثلاثي سوى رجلين هما :

<sup>(</sup>۱) قسيم الشيء: هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر ، كالاسم ؛ فإنه مقابل للفعل ، ومندرجان تحت شيء آخر وهي الكلمة التي هي أعَمُّ منهما - التعريفات للجرجاني ص ٩٣ ط تونس .

 <sup>(</sup>۲) يفرد بهاء الدين بن النحاس (ت ٦٩٨هـ) بالقول بأن الحرف يدل على معنى
 فى نفسه - ذكر ذلك فى التعليقة على المقرب - انظر : الأشباه ٣ / ٥٥ ، ٥٥ .

أبو جعفر أحمد بن صابر ، من رجال القرن السابع الهجرى ، والدكتور تمام حسان ، من المعاصرين ·

فقد أضاف ابن صابر قسماً رابعاً وسَّماه : الحالفة (١) ، ويقصد به اسم الفعل كقولك : أفه ، صه ، إيه ·

وأضاف الدكتور تمام أتساماً خمسة على التنسيم الثلاثي ، سي : الخالفة ، والظرف ، والضمير ، والصفة ، والمصدر (٢) .

وقد ردَّ الشاطبى (ت ٧٩ مـ) تولاً ابن سابر - وإن لم يحسرً باسمه ، وكلاهما من الأندلس - وذلك بقوله : « على أن بعضهم قد زاد نوعاً رابعاً وسَمّاه الخالفة ، وعنى بذلك أسماء الأفعال ، تكانها عند هذا القائل ليست بداخلة تحت واحد من الثلاثة ، وذلك قول غير صحيح ، لقيام الإجماع قبله على خلاف قوله ، إذ هو - فيما أحسب - متأخر جداً عن أهل الاجتهاد المعتبرين من النحويين ، ولأن خواص الأسماء موجودة لأسماء الأفعال ، فكيف يدّعى خروجها عن الأسماء ؟! وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضاً ه (٣) .

أما ما قال به الدكتور تمام حسان ، فهو تقسيم يقوم على معيار آخر غير المعيار الذي أخذ به جمهور النحاة ، فمعياره هو : الوظيفة اللغوية للكلمة ، فما زاده في التقسيم يدخل تحت هذا المعيار ، ويبدو فيه التأثر يتقسيم الكلمة في اللغات الأوربية المعاصرة كالانجليزية والفرنسية (٤) ، وفوق ذلك ، فما زاده يدخل تحت الاسم في التقسيم الثلاثي ، لوجود خواص الاسمية فيه .

<sup>(</sup>١) انظر : بغية الوعاة ١ / ٣١١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ص ۸٦ - ۱۳۲ . والبيال في رواتع القرآل
 ص ٤١ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الشاطبي : ورقة ١٣ ظ ، ١٤ و ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: 30 - Larousse de poche , 257 - 64 , 523 - 30

ويبقى للدكتور تمام حسان اجتهادُه ، وانتحاؤه بالنحو العربى انتحاءً تجديدياً (١) يحتاج مَن يتابعه فيه ، ويُخرجه من النظرية إلى التطبيق (٢) .

صلة التقسيم الثلاثي بالتقسيم الأرسطى:

يقسَّم اللفظ في المنطق الأرسطي َ إلى : اسم ، وكلمة ، وأداة<sup>(٣)</sup> . وعلى الرغم من الاتفاق بين هذا التقسيم وتقسيم النحاة العرب للكلمة ، فإننا لا نقطع في ذلك برأى حتى تكتمل لدينا أدلة التأثير والتأثر

#### تقسيم الاسم والفعل والحرف:

الاسم أكثر عدداً واستخداماً ؛ إذ لا تخلو جملة عربية منه ، اسمية كانت أو فعلية . والحرف أقل عدداً واستخداماً ؛ فحروف المعانى لا تتجاوز ثمانين حرفاً في اللغة العربية (٤) ، ولا تحتاج الجملة في إسنادها إليه ، والفعل في عدده واستخدامه بين الاسم والحرف ، ولذلك يُقدَّم الاسم ويؤخَّر الحرف ، ويتوسط الفعل (٥) .

وكل واحد من الثلاثة يُقَسَّم إلى عدة تقسيمات ، غير أن تقسيمات الاسم والحرف تقسيمات اعتبارية ، وتقسيم الفعل - بحسب الزمان - تقسيم عقلي (٦) .

<sup>(</sup>١) أنظر لما ، تجديد البحث اللغوى في مصر في العصر الحديث - مظاهر التجديد

 <sup>(</sup>۲) قام الدكتور تمام أخيراً ( ۱۹۹۳ ) بإجراء تطبيق على النص القرآني في كتابه :
 البيان في روائع القرآن .

 <sup>(</sup>٣) انظر لنا : اللغة والبحث اللغوى - الباب الثانى من القسم الثانى .

<sup>(</sup>٤) انظر لنا : البحث اللغوى عند الأصوليين – الباب الثالث ؛ معاني الحروف ·

<sup>(</sup>٥) ورد ذلك في تقسيم سيبويه ، وفي النص المنسوب إلى الإمام على - ارجع الى ما سبق ذكره هنا ، وقد صاغ ابن مالك بيت الألفية على هذا التصور ، فقال :

واسم وفعل ، ثم حرف : الكَلِّم

<sup>(</sup>٦) التقسيم الاعتبارى : هو ما يكون فيه التهايز بالحيثيات ، وفيه يَقْبل الشيء الواحد أقساماً متعددة ، كقولك : ريد إنسان عربى مسلم طويل القامة أبيض اللون والتقسيم العقلى أو القسمة العقلية هو ما تُستوفّى فيه الأقسام بحسب العقل ، وفيه لا يقبل الشيء الواحد أقساماً متعددة كقولك : ريد إما أبيض اللون أو أسوده .

وإليك بعض التقسيمات الاعتبارية للاسم: ثم التقسيم العقلى للفعل، ثم تقسيمين اعتباريين للحرف .

تقسيم الأسم:

يقسم الاسم من حيث ما يدل عليه إلى :

اسم ذات : وهو ما له وجود في الأعيان ، أو ماهية خارجية ، كقولك : رجل - حصان - قمع - كتاب(١) .

واسم معنى : وهو ما له وجود في الأذهان ، وليست له ماهية خارجية ، كقولك : فطنة - صُبُر - فَهُم ·

ويقسم الاسم من حيث الإظهار والإضمار إلى :

اسم ظاهر : كقولك : رَجُلٌ - فَهُم ·

واسم مضمر : أو ضمير : كقولك : أنا - أنت - هو ٠

ويقسم الاسم من حيث الإفراد والتركيب إلى :

اسم مفرد: وهو ما لا يدل جزؤه على معناه، كقولك: رَجُلُ - فَهُم - واسم مفرد: وهو ما يدلُ جزؤه على جزء معناه، وقد يكون التركيب إضافياً، كقولك: بَعْلَبَكَ ، أو علمياً . كقولك: بَعْلَبَكَ ، أو علمياً . كقولك: خمسة عشر .

ويقسم الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى :

اسم نكرة : وهو ما لم يدل على معيَّن ، كقولك : رَجُلُ - كتاب .

واسم معرفة : وهو ما يدل على معين ، كقولك ، الرجُّل - الكتاب.

وعلى ذلك فقولك : رجل : اسم ذات - ظاهر - مفرد - تكرة .

<sup>(</sup>۱) تدل هذه الأسماء الأربعة على أنواع اسم الذات وهي : ما دلّ على إنسان ، أو حيوان ، أو نبات ، أو جماد ·

تقسيم الفعل:

ينقسم الفعل انقسام الزمان إلى ثلاثة أزمنة :

ماض – وحال أو حاضر – واستقبال أو مستقبل (1) .

فللزمن الماضي: صيغة الفعل الماضي ·

ولزمنَى الحال والاستقبال: صيغةُ الفعل المضارع ·

ومن أحد زمني المضارع - ومن صيغته يكون : فعل الأمر ·

وهذا حديث مفصل عن الأفعال الثلاثة : تسميةً ، وصيغةً ، وزمناً ·

الفعل الماضي:

هذه التسمية تركيب وصفى ؛ فكلمة ( الماضى ) صفة للفعل ، تُعرَّف بتعريفه ، وتُنكَّر بتنكيره ، فيقال عند التنكير: فعل ماض · · وعند التعريف : الفعل الماضى ·

وصيغةُ الفعل الماضي هي الأصل في صياغة بقية الأفعال ؛ فمن صيغة الماضي يُصاغ المضارع ، ومن المضارع يُصاغ الأمر ·

ومن ثَم كانت صيغة الماضى سماعية ، تُعْرَف من معاجم اللغة التى تَنُص عليها نصاً ، فى حين تُغفِل النص على صيغة المضارع · ومن أمثلة الفعل الماضى : قرأ - سافر - فَهِم - أعطى ·

أما رمن الفعل الماضي فهو الزمن الذي مضى وانقطع قبل زمن التكلُّم ، فالفعل قرأ ) يدل على حدوث في زمان ماضٍ ، ولذلك يُعرِّف الشاطبي الفعل

<sup>(</sup>۱) جرى على هذا التقسيم أبو القاسم الزجاجى (ت ٣٣٧ هـ) وأبو بكر الزبيدى (ت ٣٧٠ هـ) وأبو بكر الزبيدى (ت ٣٧٠ هـ) . فيقول الزجاجى فى كتابه : الجمل ص ٧ ، ٨ : ق الأفعال ثلاثة : فعل ماض ، وقعل فى المستقبل ، وفعل فى الحال يسمى الدائم ، ولا فرق بينه وبين المستقبل اللفظى » . ويقول الزبيدى فى كتابه (الواضح فى علم العربية ) ص ٧ ، ٨ : قالأفعال ثلاثة : أفعال ماضية قد ذهبت وتقضت ، وأفعال مستقبلة منتظرة لم تقع بعد ، وأفعال دائمة واقعة فى الوقت الذى أنت فيه لم تنقض ولا انقطعت بعد ، ولا تخلو هذه الدائمة ولا المستقبلة من الزوائد الأربع » .

الماضى بأنه و الموضوع فى الأصل للزمان الماضى و (١) والزمان الماضى الذى تعبر عنه صيغة الفعل الماضى يشمل الماضى القريب والماضى البعيد وضيغة الفعل : (خرج) تُذكر فى قولك (خرج آدم من الجنة) كما تُذكر فى قولك (خرج الطالب من قاعة المحاضرات) . الصيغة واحدة ، والزمان الماضى مختلف قرباً وبعداً .

ويُفاد القربُ أو البعدُ من سياق الكلام ، أو من القرائن ، أو من الأداة التي تقرَّب الماضي من الحال ، وهي (قد) ، فقولك : فتح عمرو بن العاص مصر ، يدل على الماضي البعيد ، من سياق الكلام ، وقولك : فتح الطالب الباب منذ ساعة ، يدل على الماضي القريب بالقرينة اللفظية ، وهي : منذ ساعة ، وقولك : قد فتح الطالب الباب ، يدل على الماضي القريب من الحال ، مفاداً ذلك من (قد)

وللتعبير عن الماضى المستمر يستخدم: كان + فعل مضارع: كان يقرأ وللتعبير عن حدث وقع قبل حدث آخر فى الماضى يستخدم: كان + قد فعل: كان قد حضر قبل السفر

وينصرف الماضى إلى الحال بالإنشاء (٢) غير الطلبى ، كما فى ألفاظ العقود ، كقولك : بعتُ واشتريت ·

وينصرف إلى الاستقبال بالطلب كقولك فى الدعاء: (رحمه الله) ، وبالوعد ، كُقوله تعالى ﴿ أَتَى أَمَرِ الله فلا تستعجلوه ﴾ وهو لم يأت بعد ، ولكنه وعد مؤكد الوقوع ، وبالشرط كقوله تعالى ﴿ وإذا رأيتَ ثَمَّ رأيتَ نعيماً وملكاً كبيرا ﴾ .

ويحتمل المُضيَّ والاستقبال بعد حرف التحضيض، وكلما ، وحيث كقولك : هَلاَّ ذاكرت ، كلما عملت نجحت ، حيث جلست أجلس (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الشاطبَي - ورقة ٢٠ ظ ٠

<sup>(</sup>٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص ٥ ، ٦ -

<sup>(</sup>٣) انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص ٥ ، ٦ -

#### الفعل المضارع:

هذه التسمية تركيب وصفى ، فكلمة ( المضارع ) صفةٌ للفعل تُعَرَّفُ بتعريفه ، وتُنكَّر بتنكيره ، د وإنما سمى مضارعاً لمضارعته الاسم ، أى لمشابهته إياه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى (١) ، يتضح ذلك من مقارنة الفعل المضارع : ( يكتب ) باسم الفاعل : ( كاتب ) ، فهما متشابهان لفظاً من حيث الحركات والسكنات ، ومتشابهان معنى كذلك (٢) .

وصيغة المضارع قياسية ؛ فهى تؤخذ من صيغة الماضى بزيادة حرف فى أولها من الحروف الأربعة : الهمزة والنون والتاء والياء ، التى يجمعها قولك : ( أنيت ) أو ( نأيت ) ، وتسمى حروف المضارعة أو الزوائد الأربع (٣) .

وهى اختصار من الضمائر ؛ فالهمزة من (أنا) ، والنون من (نحن) ، والتاء من (أنت) ، والياء من (هى) ، أى أن صيغة المضارع مركبة على هذه الصورة :

| الفعل المضارع | + الفعل الماضى = | حرف المضارعة |
|---------------|------------------|--------------|
| أكتب          | كتّب             | 1            |
| نكتُب         | كتّب             | ن            |
| تكتب          | كتّب             | ت            |
| يكتُبُ        | كتُبَ            | ٠.           |

<sup>(</sup>۱) شرح الشاطبي - ورقة ۲۰ ظ٠

 <sup>(</sup>٢) والفرق بين اسم الفاعل والفعل : أن اسم الفاعل لا يكون مع ضميره جملة .

<sup>(</sup>٣) في الإفادات والإنشادات لأبي إسحاق الشاطبي ص١٢٨: «جلس بعض الطلبة إلى بعض الشيوخ المقرئين ، فأتي المقرىء بمسألة الزوائد الأربع في أول الفعل المضارع ، وقال : يجمعها قولك ( نأيت ) فقال له الطالب : لو جمعتها بقولك ( أنيت ) لكان أملح ؛ليكون كلُّ حرف تضعيف ما قبله: فالهمزة للواحد وهو المتكلم ، والنول للاثنين ، وهما الواحد ومعه غيره،أو الواحد المعظم نفسه، والياء للأربعة: للغائب الواحد ، وللغائبين ، وللمخاطبين ، وللمخاطبين ، وللمخاطبين ، وللمخاطبين ، وللمخاطبين ، وللمخاطبين ،

وعند التركيب تتعرض صيغة الماضى لبعض التغييرات الصرفية ؛ كإسكان المتحرك الأول في الثلاثي المجرد : وهو الكاف في الصور السابقة ، وحذف الف الوصـل في الماضى المبدوء بها ، كمـا في قولك ( ينطلق ) من ( أنطلق ) ٠٠٠ إلخ

وحروف المضارعة تكون مفتوحة إلا إذا كان الماضى رباعياً: مزيداً أو مجرداً ؛ فإنها تكون مضمومة ؛ كقولك : (أُعطى) من (أَعطى) و( أُسالم ) من ( سالم ) و( أُفصِل ) من (فصل) و ( أُدحرج ) من (دحرج ) .

أما زمن الفعل المضارع فهو الحال والاستقبال معاً ، أى أنه دال على زمنين اثنين ، ربما لسرعة تَفَلَّت الحال ، فكأنهما زمن واحد ، وهو الاستقبال وكأن الزمن كله قسمان مؤكدان: ماض ومستقبل (١) ،أما الحال فهو لمحة خاطفة (٢) بينهما ، تُودع في الأول ما تأخذه من الثاني -

وعلى ذلك فإن الفعل على الحقيقة ضربان: ماض ومستقبل ؛ فالمستقبل ما لم يقع بعد ، ولا أتى عليه زمان ، ولا خرج من العدم إلى الوجود ، والفعل الماضى ما تقضَّى ، وأتى عليه زمانان لا أقل من ذلك ، زمان وجد فيه ، وزمان خبر فيه عنه ؛ قأما فعل الحال ، فهو المتكوَّن في حال خطاب المتكلم لم يخرج إلى حيَّز المضى والانقطاع ، ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقته ، فهو المتكون في الوقت الماضى ، وأول الوقت المستقبل ، فقعل الحال في الحقيقة مستقبل لأنه يكون أولا ؛ فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيز المضى ، فلهذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل ، نحو قولك عار نويد يقوم الآن ، ويقوم غداً ، وعبد الله يركب الآن ، ويركب غداً ، فإن أردت أن تُخلصه للاستقبال أدخلت عليه السين أو سوف ؛ فقلت : سيقوم زيد ، وسوف يركب عبد الله ، فيصر مستقبل لا غي (٣) .

<sup>(</sup>۱) لعل ما يؤكد ذلك : الحديث النبوى : ﴿ المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله تاض فيه ، .

 <sup>(</sup>۲) يؤكد ذلك تعريف ابن سينا للزمن الحاضر أو الآن ، بأنه : ٥ طرف موهوم
 يشترك فيه الماضى والمستقبل من الزمان ، رسالة الحدود ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص٨٧ ط٤ بيروت ١٩٨٢ .

ويترجح الحال مع التجريد ، أى إذا تجرّد المضارع من القرائن المخلّصة للحال أو الاستقبال ، كقولك : يكتب الطالب · ويتعين الحال مع ذكر ( الآن ) وما في معناه ، كما ذكر في قول الزجّاجي السابق : ( يقوم الآن ) .

ويتخلص المضارع للاستقبال بظرف مستقبل ، أو بمصاحبة حرف تنفيس ، كما ذكر الزجاجي ·

وينصرف المضارع إلى المضى بد ( لَمْ ) ، و ( لَمّا ) الجازمتين، كقوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾(١) . ويعبَّر بالفعل المضارع عن الماضي لإكساب الماضي حيوية المضارع وتجدده كما في قوله تعالى: ﴿ واللهُ الذي أرسِل الرياح فتثير سحابا فَسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ﴾(٢).

#### فعل الأمر:

كلمة ( الأمر ) مضاف إليه ، فالتسميه إذن تركيب إضافى ، وقد تُنكَّر كلمة الأمر فيقال : فعلُ أمر ·

ويصاغ فعل الأمر قياسياً من المضارع المجزوم المبنى للمعلوم (٣) ، وذلك بحذف حرف المضارعة وإضافة همزة الوصل إذا كان الحرف التالى لحرف المضارعة ساكناً ، مع ضمّها إن كانت عينُ المضارع مضمومةً ، (٤) وكسرها إن كانت عينُ المضارعة مكسورة أو مفتوحة ، أما إذا كان الحرف التالى لحرف المضارعة المحذوف متحركاً بأى حركة من الحركات الثلاث ( الضمة والكسرة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ١٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر آية ۹ .

 <sup>(</sup>٣) أما الأمر من المبنى للمجهول فيكون بلام الأمر مع المضارع المبنى للمجهول ،
 نحو : ليُكتبُ ، ليُعْنَ ؛ لأنك تأمر غير من بحضرتك .

<sup>(</sup>٣) صيغة فعل الأمر من الفعلين أكل واخذ : أَوْكُلْ ، وأَوْخُذُ ، هذا هو الشياس ، ولكن ذهبت فاؤهما تخفيفاً فأصبحا : كُلْ ، خُذْ · ويجوز القياس ، ويجوز · حذف الفاء في الفعل أمر : اؤمر ، مُرْ ·

والفتحة ) ، فينطق به على حركته بدون إضافه همزة وصل ، وإذا كان الأصل الماضى للمضارع رباعياً مبدوءاً بهمزة قطع تبقى همزة القطع مفتوحة سواء أكان ما بَعْدَ حرف المضارعة المحذوف ساكناً أم متحركاً .

والأمثلة الآتية توضح هذه الصياغة، وسنثبت الفعل الماضي لأنه الأصل:

| فعل الأمر | حذف حرف المضارعة | المضارع المجزوم(١) | الفعل الماضي |
|-----------|------------------|--------------------|--------------|
| أكتُب     | م<br>کتب         | لِيكَتُب           | كتب          |
| اجلس      | جلس              | ليجلس              | حلس          |
| اقرأ      | فمرأ             | ليقرآ              | قرأ          |
| ً ر<br>قم | قُمْ             | ليقم               | قام          |
| سو        | سير              | لِيَسِر            | سار          |
| نَم       | نَمْ             | لينَم              | نام          |
| أعط       | عط               | ليعط               | أعطى         |
| أجب       | جب               | ليُجِب             | أجاب         |

اما زمن فعل الأمر فهو ( مستقبل أبداً )(٢) ، فقولك : اكتب ، يقتضى طلباً بعد انقضاء زمن التكلم ، وهو المستقبل ·

تقسيم الحرف:

تُقسَّم الحروف - وهى حروف المعانى - عدة تقسيمات اعتبارية نذكر منها تقسيمين .

<sup>(</sup>١) اخترنا لام الأمر من بين جوازم المضارع لانها أصل الأمر ؛ فأصل اضرب : لِتضرب . انظر : المحتسب لابن جنى ٣١٣/١-

<sup>(</sup>٢) تسهيل الفوائد ص٤٠

فتقسُّم من حيث البنية الصرفية إلى :

حروف أحادية : مثل : باء الجر - وواو العطف - ولام التعليل .

وحروف ثنائية : مثل : مِن - عَن - لَنْ - لَمْ - في - هل ·

وحروف ثلاثية : مثل : إلى - على - ألاً- أما .

وحروف رباعية : مثل : إلاَّ - لكنْ - لَعَلَّ ·

وحرف خماسي واحد : ، وهو : لَكنَّ ·

وتقسم من حيث المعنى الدلاليّ إلى :

حروف الجواب : مثل : نعم - بَلَى - إى - أَجَلُ ·

وحروف النفي : مثل : لَمْ - لَمَّا - لَنْ - ما .

وحروف التحضيض : مثل : ألاً - هَلاً - لَوْلا - لَوْما .

وخروف التنبيه : مثل : ألاً - أما - ها - يا ·

وحروف التوكٰيد(١) : مثل : إنَّ - أنَّ - قد ·

خواص الاسم والفعل والحرف:

خاصة الشيء: ما يختصُّ به دون غيره ، وتجمعُ على خواص (٢) . وخواص الاسم والفعل والحرف : ما يختص به كل واحد منها دون

غيره ، وتسمى أيضا بالعلامات ، وسوف نتناولها بتفصيل مناسب ·

#### خواص الاسم:

للاسم خواص كثيرة منها خمس خواص ، جمعها ابن مالك في المزدوج الآتي من ألفيته :

بالجر والتنسوين والنسدا وأل ومُسند للاسمِ مَيْزُهُ (٣) حَصَلَ

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلاً لهذه الحروف في باب أدوات التوكيد من هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) مُيْزه: هي الرواية التي اعتمدها الشاطبي في شرح الألفية: ورقة ١٧٠
 والرواية الأخرى: تمييز حصل

وسنقتصر على هذه الخواص الخمس ٠

فالحناصة الأولى : الجو <sup>(١)</sup> :

وعلامته الإعرابية الأصلية الكسرة ، ومنابع الجر ثلاثة :

الجر بحرف الجر ، والجر بالإضافة ، والجر بالتبعية (٢) ، وقد اجتمعت كلها في البسملة (٣) : بسم الله الرحمن الرحيم ، فهي تضم أربعة أسماء، فيها خاصة الجر : ( اسم ) مجرور بحرف الجر ، ( الله ) : لفظ الجلالة مجرور بالإضافة ، ( الرحمن الرحيم ) ، مجروران بالتبعية ، فهما نعتان .

والخاصة الثانية : التنوين:

التنوين(٤) ' نون ساكنة مَزيدة في آخِر الاسم لمعنّى يختصُّ به (٥) '

تظهر نطقاً لا تتابة (<sup>(1)</sup> ويُستعاض عنها في الكتابة بتكوار رمز الحركة ؛ فكلمة كتاب : الضمة الأولى لحركة الرفع ، والثانية عوض عن التنوين ·

والمعانى التى يختص بها الاسم من التنوين ، أو أنواع خاصة التنوين أربعة :

١ - تنوين التمكين ، أو تنوين الصرف ، أو تنوين الأصالة ، وهو ما يوجد في الأسماء المعربة (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : باب المجرورات من هذا الكتاب ·

 <sup>(</sup>۲) التبعية تشمل التوابع الأربعة : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل · انظر
 باب التوابع من هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٣) البسملة : كلمة منحوتة من قولك : بسم الله الرحمن الرحيم ·

<sup>(</sup>٤) ظاهرة من ظواهر اللغات السامية التي منها اللغة العربية ، ويناظره التمييم في غير العربية من أخواتها الساميات ، حيث تُقابل النون في العربية الميم في أخواتها : كتأبُنُ = كتابُمُ .

<sup>(</sup>ه) شرح الشاطس – ورقة ١٥ و ·

 <sup>(</sup>٦) هذا فيما عدا الكتابة العروضية ، التي يُكتَب فيها التنوين : كتابُن ·
 وما عدا الكلمتين : كَأَيَّن ، وإذَن في الكتابة الإملائية ·

ولا عدا المدين ، فإن الورد في المديد المراب

<sup>(</sup>٧) انظر الموضوع الثاني في هذه المقدمات : المعرب والمبنى ٠

مثال: زيدٌ - كتابٌ - جامعةٌ ، دلالة على تمكنها في الاسمية .

٢ - تنوين التنكير: وهو ما يوجد في الأسماء المبنية (١) ، دلالة على إبهامها وتنكيرها مثل: أف ، صه ، مه ، وهي أسماء أفعال · ومنه تنوين الاسم المقصور: ( هذا فتي اتبع هدي ولم يأت بأدي ) ، وهو واقع على ما قبل الألف المقصورة ·

٣ - تنوين العوض : وهو ما يكون عوضاً عن حرف محذوف من الكلمة ، مثل : قاض ( المحذوف ياءً ) ، أو عوضاً عن كلمة محدوفة ، مثل : كلّ ناجح ( المحذوف كلمة ( طالب ) من قولك : (كلّ طالب ناجح ) ، أو عوضاً عن جملة محذوفة ، مثل : ساعتنذ أكرمك ( المحذوف جملة تحضر ، فأصلُ الكلام : ساعة إِذْ تحضر أكرمك ) · وكسرت ذال ( إذ ) لالتقاء سكونها بسكون التنوين ·

٤ - تنوين المقابلة: وهو ما يوجد في جمع المؤنث السالم ، مثل مسلمات ، فالتنوين يقابل الواو والنون في جمع المذكر السالم المناظر لهذه الكلمة: مسلمون .

والخاصة الثالثة: النداء ٠

لا ينادَى غير الأسماء ، فما تدخل عليه أداة النداء فهر اسم (٢) ، كقولك : يا صديق العمر - يا محباً للخير - يا إبراهيم ، ( ووجه اختصاص النداء بالأسماء أن المنادى مفعول في المعنى ؛ لأن معنى : يا زيد : أنادى زيداً ، أر أدعو زيداً ، والمفعولية من خصائص الاسم ، فكذلك النداء ، (٣) . والخاصة الرابعة : أل أو أداة التعريف :

فلا يُعرَّف غير الأسماء ؛ لأن التعريف من خصائص الأسماء ،

<sup>(</sup>١) انظر الموضوع الثاني في هذه المقدمات : المعرب والمبنى ·

<sup>(</sup>٢) والداخلة على غير الاسم يقدَّر لهـا اسم : فقولك : يا ليتى ، أصُلها يا هؤلاء ، ليتنى ، أو هي حرف تنبيه ·

 <sup>(</sup>٣) شرح الشاطبي - ورقة ١٥ ظ · وانظر : باب المتصوبات - المفعول به ، من
 کتابنا هذا ، وأيضاً : النكرة والمعرفة - المنادي ·

فالكلمات : الرجل - الجامعة - الخير ، أسماء معرَّفة بالأداة (١)وهى دليل اسميتها

#### والخاصة الخامسة: الإسناد:

يختص الاسم بأن يكون مسنداً إليه ، والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية ، والفاعل في الجملة الفعلية كالضميرين في قولك : أنا حضرت -

وهذه الخاصة أقوى خواص الاسم ؛ إذ كل اسم صالح للإسناد إليه ، وليس كل اسم صالحاً لغيره من الخواص ، كالضميرين الواردين في المثال المذكور ، فهما لا تُعرف اسميتهما إلا بخاصة الإسناد ؛ إذ لا يقبلان غيرها من الخواص ، ويتضح ذلك في الضمائر ، وأسماء الاستفهام (٢)، وأسماء الشرط ، والأسماء الموصولة ،

هذه هى خواص الاسم الخمسة (٣) ، قد تنفرد خاصّة فى اسم كالإسناد ، وقد تجتمع خاصتان فى اسم : كاجتماع الجر والتنوين ، والجر وأداة التعريف ، والتنوين والنداء ، والتنوين والإسناد ، والأداة والإسناد -

ولكن يستحيل اجتمساعُ الجرَ والنداء ، والجرّ والإسناد ، والنداء والنداء ، والنداء والإسناد ، والتنوين والأداة ؛ للتناقض الواقع بين حكمَى كُلّ ثناتي منها ، وهو على الترتيب : الجرُّ والنصب ، الجرُّ والرفع ، النَّصْب والرفع ، التكير والتعريف .

#### \* خواص الفعل:

سوف نقتصر على خاصَّة واحدة لكل فعل من الأفعال الثلاثة :

<sup>(</sup>١) انظر مزيداً من الحديث عن ( أل ) في : النكرة والمعرفة - المحلَّى بأل - من هذه المقدمات -

<sup>(</sup>٢) يستثنى من ذلك ما هو خاصٌّ بحالتَى النصب والجَرّ من الضمائر ، وأسماء الاستفهام .

<sup>(</sup>٣) وللاسم خواص أخرى صرفية ذكر منها ابن جنى ستاً في تعريفه للنحو -ارجع إلى ص ٥ من هذا الكتاب .

#### خاصة الفعل الماضي:

يختص الفعل الماضى بِلَحاق تاء التأنيث الساكنة نطقاً المفتوحة خَطاً (١) به كقولك : قالت ، ليست ، نعمت ، بئست ، فى مثل : قالت فاطمة ، ليست مند حاضرة ، هى نعمت رفيتا ، وُصَرك هذه التاء بالكسر العارض إذا الماحق ، كقولك : قالت الفتاة ، ليست الشمس حارقة ، نعمت الرأة سكنا .

#### خاصة الفعل المضارع:

يختصُّ الفعل المضارع بوقوعة بعد ( لم ) تابعاً لها من غير فاصل بينهما ؛ كقوله تعالى : ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾(٢).

#### خاصة فعل الأمر:

وهى خاصة مزدوجة ؛ إذ يختص فعلُ الأمر بدلالته على الطلب بصيغته ، وبقبوله ياء المخاطبة كما فى قوله تعالى : ﴿ فكلى واشربى وقَرِّى عينا ﴾(٣).

فإن دلّ على الطلب ولم يقبل ياء الـمـخـاطـبـة فهو اسـم فعل أمر ، مثل (صَهُ ) بمعنى اسكت ، وإن قبلَ ياءَ المخاطبة ولم يدلّ على الطلب بصيغته فهو فعل مضارع مثل : أنتِ تشربين .

#### \* خواص الحرف:

خاصَّة الحرف أنه لا يقبل خواصَّ الاسم ، ولا خواص الفعل ، فهى خاصة عدَمية ، فالحرف ( في ) لا يقبل شيئاً من خواص الاسم أو الفعل .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) وذلك تمييزًا لها من ناء التأنيث المتحركة نطقاً المربوطة خطاً وهى إحدى علامات الاسم المؤنث مثل: نعمة - كريمة - فائزة ، ومن ناء التأنيث المفتوحه نطقاً وخطأ اللاحقة للحروف: لات - ربَّتَ - ثُمَّتَ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص : آية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم :: آية ٢٦ ٠

# ٢ - المُعرَبُ والمَبنى

#### نذكر في هذا الموضوع:

- (١) تعريف المعرب والمبنى لغة واصطلاحاً ٠
- (٣) الإعراب خاصَّة من خواص اللغة العربية ٠
- (٣) الإعراب أصلٌ في الأسماء ، والبناء أصلٌ في الحروف ، وهما فرعيان في الفعل
  - (٤) علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية •
- (ه) الحركات هي الأصل في العلامات الأصلية ، والحروف هي الأصل في العلامات الفرعية ٠
  - (٦) المعرب والمبنى من الأسماء ٠
  - (٧) المبنى والمعرب من الأفعال
    - (۸) بناء الحروف •

#### (١) تعريف المعرب والمبنى لغة واصطلاحاً:

كلمتا ( المعرب ) و ( المبنى ) المذكورتان في عنوان هذا الموضوع صفتان لموصوف محذوف ، تقديره ( اللفظ ) ، أى اللفظ المعرب واللفظ المبنى ، وهما اسما مفعول من الفعلين أعرب وبننى ، ومصدرهما الإعراب والبناء . وبتعريفهما يتعرَّف المعرب والمبنى . وتُدَّم المعرب لطبيعة اللغة العربية المعربة .

الإعراب لغة : الإبانة والإيضاح . من الفعل اللازم : أعرب ، يقال : أعرب السرجل عن رأيه أى أبان وأوضح ، ومن معانيه أيضا : التحسين والتغيير ، من الفعل المتعدى : أعرب ، يقال : أعرب الرجل الشيء ، أى حسنه أو غيره . وهذه المعانى اللغوية الثلاثة هي أنسب المعانى التي توردها المعاجم للإعراب ، لما سنذكره من معناه الاصطلاحي .

#### والإعراب اصطلاحاً:

- عند الزجاجي ( ت $^{(1)}$  هـ ) : الحركات المبيّنة عن معانى اللغة  $^{(1)}$
- وعند ابن جنى ( ٣٩٢ هـ ) : الإبانة عن المعانى بـ إحركات الألفاظ
   وجىء به دالاً على اختلاف المعانى (٢) .
- وعند ابن مالك ( ت 7٧٢ هـ ) : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف (7) .

ونجمع نحن بين التعريفات الثلاثة فنقول :

- الإعراب هو:

التغيير الذي يلحق آخر الكلمة تبعاً لتغير العوامل الداخلة عليها ؛ لإبانة المعانى النحوية ·

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الحصائص ١/ ٣٥، ٣٥/ · وقد وضعتُ كلمة { حركات } لتدل على معنى الإعراب الاصطلاحي في اللغة العربية كما هو ظاهر في تعريف الزجاجي ، وقد فات ذلك محقق الحصائص ·

<sup>(</sup>٣) تسهيل الفوائد ص٧٠

ونوضح التعريف بالأمثلة والتعليق عليها :

فى قولك : (حضر الطالبُ / رأيت الطالبَ / أثنيت على الطالبِ ) تغيرت الحركات الثلاث التى لحقت حرف الباء - آخر حروف كلمة ( الطالبَ ) من ضمة إلى فتحة إلى كسرة ·

هذه الحركات الثلاث المتغيرة هي الإعراب ، وحرف الباء هو حرف الاعراب (١) .

وفي تعليل وقوع الإعراب في آخر الكلمة دون أولها ووسطها يقول أبو العباس المبرد ( ت٢٨٥٠ هـ ) : « لم يُجْعَل الإعرابُ أولاً ؛ لأن الأول تلزمه الحركة ضرورةً للابتداء ؛ لأنه لا يبتدأ إلا بست حرك ، ولا يوقف إلا على ساكن ، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة إعراب ؛ لأن حركتين لا تجتمعان في حرف واحد ، فلما فات وقوعه أولاً لم يمكن أن يُجْعَل وسطاً ؛ لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية { وسداسية } وسباعية ، فأوساطها مختلفة ، فلما فات ذلك جُعل آخر أبْعد كمال الاسم ببنائه وحركاته ، (١) .

وقد كانت حركات الإعراب الثلاث التي لحقت حسرف الباء في كلمة ( الطالب ) حركات ظاهرة ، وقد تقدر هذه الحركات على حرف الإعراب الذي لا يتحمل ظهورها عليه كما في قولك :

حضر موسی ـ رأیت موسی ـ أثنیت علی موسی .

وقد أتى تغير هذه الحركات تبعاً لتغير العوامل ؛ فالعامل فى الجملتين الأوليين هو الفعل : (حضر ، ورأى ) ، والعامل فى الجملة الثالثة هو الحرف : (على ) ·

<sup>(</sup>١) يسمى آخرُ حروف الكلمة حرفُ الإعراب حتى لو كانت الكلمة مبنية ؛ لأن الإعراب يكون فيه إذاً أعربت الكلمة . انظر : شرح كتاب سيبويه لأبى سعيد السيرافى ١ ٢٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) الإيضاح في علل النحو ص٧٦٠ . وقد زدت كلمة { وسداسية } .

والعوامل هنا لفظية وظاهرة ·

وقد يكون العامل معنوياً ، كالابتداء في قولك : الطالبُ حاضر ، وقد وكتَجَرُّد الفعل المضارع من الناصب والجازم ، كقولك : يحضرُ على ، وقد يكون العامل محذوفاً فيُقدَّر ، كقولك : شكراً - وأهلاً .

والعمل الإعرابي في الأصل للفعل ؛ فهو الذي يعمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعولات ، ولا يعمل من الأسماء إلا ما شابه الفعل كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، ولا يعمل من الحروف إلا ما كان مختصاً ولم ينزّل منزلة الجزء من الكلمة (١) ، سواء أكان مختصاً بالفعل كنواصب المضارع ، أم كان مختصاً بالاسم كحروف الجر ".

ونظرية العامل هذه هي التي بُنيَ عليها النحو العربي ، ولا تزال معتبرةً على الرغم من رفض بعض النحاة لها (٢) .

أما المعانى النحوية التى أبان عنها الإعراب بحركاته ، فهى : الفاعلية فى ( حضر الطالبُ ) ، والمفعولية فى ( رأيت الطالبُ ) ، والإضافة (٣) فى ( أثنيت على الطالب ) .

وإذا كنا تحدثنا عن الحركة كعلامة إعرابية ، فإن حديثاً سوف يأتى عن بقية العلامات التى وردت فى تعريف ابن مالك ، وهى الحرف والسكون والحذف .

والبناء لغة : التشييد والتثبيت ، يقال (بنى البيت ) أى شيده وثبّت أركانه . وهذا المعنى اللغوى هو أنسب المعانى التي توردها المعاجم للبناء لما سنذكره من معناه الاصطلاحي .

<sup>(</sup>١) نذكر من ذلك ( السين وسوف وقد )غير العاملات ٠

<sup>(</sup>٢) انظر لنا : تجديد البحث اللغوى في مصر في العصر الحديث - الباب الثالث : مظاهر التجديد ·

<sup>(</sup>٣) الإضافة هنا آتية من حرف الجر ، وهو أصل الإضافة ·

#### والبناء اصطلاحاً:

- عند ابن جنى : لزوم آخر الكلمة ضرباً واحسداً من السكون أو الحركة (١) .

- وعند ابن مالك : ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب(٢)

ونجمع نحن بين التعريفين فنقول :

- البناء هو أن يظل الحرفُ الأخير في الكلمة على حال واحدة ؛ إما على حال السكون ، وإما على حال الحركة الثابتة التي لا تتغير -

ونوضح التعريف بالأمثلة والتعليق عليها :

فى قولك : (حضر مَنْ علمتُه / رأيت مَنْ علمتُه / أثنيت على مَنْ علمتُه / أثنيت على مَنْ علمتُه ) ، تظل كلمة ( مَنْ ) ساكنة النون مهما تغيرت العوامل ، وتغيرت العانى النحوية والسكون هنا ظاهر ، وقد يكون مقدراً كقولك : (حضر الذى علمتُه / رأيت الذى علمتُه / أثنيت على الذى علمتُه ). فالسكون مقدرً على ياء الذى ٠

#### وفي قولك :

(حضر هؤلاء الذينَ علمتُهم / رأيت هؤلاء الذينَ علمتُهم / أثنيت على هؤلاء الذينَ علمتُهم / أثنيت على هؤلاء الذينَ علمتُهم ) نجد حركة الكسر ملازمة لهمزة (هؤلاء) الأخيرة ، وحركة الفتح ملازمة لنون ( الذين ) ، وحركة الضم ملازمة لتاء الفاعل وهاء الغائب ، على الرغم من تغير المعانى النحوية لكلمة ( هؤلاء ) .

فالسكون الظاهر والمقدَّر، وحركات البناء الثابتة: الكسر والفتح والضم ، تُشبه علاماتِ الإعراب من حيث هي علامات، لكنها تختلف عنها في أنها

۱) الخصائص ۲۷/۱ .

<sup>(</sup>۲) تسهيل الفوائد ص ١٠٠

ثابتة على آخر الكلمة لا تتغير ، وأنها لم تأت نتيجة لعمل العوامل ، بل هي علامات ملازمة لبنية الكلمة ·

وعلى ذلك ، فكلمة ( مَنْ )فى جملة ( حضر مَنْ علمتُه ) مبنية على السكون ، لكنها فى محل رفع فاعل ، ولم يؤثّر فيها الفعل ، وكلمة ( هؤلاء ) فى جملة ( أثنيت على هؤلاء الذين علمتهم ) مبنية على الكسر ، لكنها فى محل جر ، ولم يؤثّر فيها الحرف .

\* \* \*

بعد تعريف الإعراب والبناء بقى أن نقول :

الإعراب والبناء نقيضان ، فلا يجتمعان معاً على كلمة واحداة ؛ فالكلمة إما معربة وإما مبنية .

## ٢ - الإعراب خاصّة من خواص اللغة العربية:

النهايات الإعرابية المتغيرة التى تأتى بها الحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة للدلالة على المعانى الثلاثة كما في قولنا (كتاب ، كتابا ، كتابا ) وتتضح في الكستابة أكثر لو كتبناها بالحروف اللاتينية هكذا : كستاب ) وتتضح في الكستابة أكثر لو كتبناها بالحروف اللاتينية هكذا : وهي اللغة الأم للغة العربية - بدليل وجود هذه النهايات في كتابة إحدى اللغات السامية القديمة ، وهي اللغة الأكدية (أو الأكادية) التي كانت سائدة في العراق بعد لغته السومرية ، فقد عُثر في النقوش الأكادية على نهايات إعرابية منغيرة في كلماتها (١) طبقاً لتغير أوضاع تلك الكلمات في الجملة ، فعلى سبيل المثال لو كتبنا كلمة (كتاب) طبقاً للكتابة الأكدية لجاءت هكذا : فعلى سبيل المثال لو كتبنا كلمة (كتاب) طبقاً للكتابة الأكدية لجاءت هكذا :

<sup>(</sup>۱) كتب الأكاديون لغتهم بالكتابة السومرية ، وهي كتابة مسمارية ، وهي أدق بكثير من الكتابات السامية الأخرى ؛ لأنها تدوّن الحركات داخل الرموز الكتابية - مثل الكتابة بالحروف اللاتينية - ولذا أمكن التعرُّف على وجود ظاهرة النهايات الإعرابية في الأسماء في الأكادية دون صعوبة ·

والمقطع الأخير المتغير im - am - om يقابل المقطّع العربي المتغير لذات in - an - on الكلمة : in - an - on فهو في الأكدية تمييم ، وفي العربية تنوين (٢) ، وهو في كلتيهما نهاية إعرابية متغيرة دالة على وجود ظاهرة الإعراب فيهما من موروث سامي قديم .

وقد فُقدَ الإعرابُ من اللغات السامية الآخرى ، إما فَقدًا نهائيا كما فى العبرية ، واما فقداً جزئياً كما فى الأمهرية ( لغة الحبشة ) التى ما زالت تحتفظ بحركة الفتحة فقط فى نهاية المضاف (٢) ، وقد عمل على فقده قانون السهولة والنيسير الذى تجنح إليه اللغات فى التعامل اليومى المستمر .

وقد بقى الإعراب فى اللغة العربية بكل حركاته الثلاث ؛ فهو إعراب كامل ، وساعد على بقائه واستمراره القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة ·

معنى ذلك كله: أن الإعراب قليم فى اللغة العربية ، وأنه إعراب كامل ، ولذلك توضَع اللغة العربية فى مقدمة اللغات الحية المعربة.

أما اللغات التى فقدت الإعراب - سامية كانت أو غير سامية - فهى ساكنة الأواخر ، وتسمى اللغات غير المُعْرِيَة كاللغة الفارسية والانجليزية والفرنسية والعبرية ·

#### \* \* \*

٣ - الإعراب أصل في الأسماء ، والبناء أصل في الحروف ، وهما فرعيان في الفعل :

وظيفة الإعراب<sup>(۱)</sup> التي يتفق عليها جمهور النحاة هي أنه يفرق بين المعانى النحوية الثلاثة: الفاعلية والمفعولية والإضافة، كما في كلمة (زيد) في هذا التركيب الواحد لفظاً، المختلف معتى، وهو (ما أحسن زيد)، ففي هذا التركيب:

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك عند حديثنا عن التنوين في أقسام الكلمة ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ص٣٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) حول وظائف الإعراب ، انظر لنا : فقة اللغة العربية - الباب الثالث .

- ترفع كلمة ( ريد ) لتكون في معنى الفاعلية ، وتكون الجملة خبرية منفية ( ما أحسن ( ريد ) ·

- تنصب كلمة ( زيد ) لتكون في معنى المفعولية ، وتكون الجملة إنشائية تعجبية ( ما أحسنَ زيدًا ) ·

تجر كلمة (زيد ) لتكون في معنى الإضافة ، وتكون الجملة إنشائية - استفهامية ( ما أحسنُ زيد ؟)

## وعن هذه الوظيفة:

\* يقول أبن جنى (ت٣٩٢ هـ). ألا ترى أنك إذا سمعت (أكرم سعيد أباه ، وشكر سعيداً أبوه )، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه (١).

\* ويقول ابن فارس ( ت٣٩٥ هـ ) : ( من العلوم الجليلة التي اختُص بها العرب : الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ ، وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما مُيّزَ فاعلٌ من مفعول ، ولا مضاف من منعوت ، ولا تَعَجُّب من استفهام (٢) .

\* \* ويقول عبد القاهر الجرجاني ( ت٤٧١ هـ ) ( الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها ، والأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها ، (٣) .

فى هذه الأقوال الثلاثة ، وفى التركيب المسوق قبلها كان كل ما مُثَل له ، أو أشير إليه هو الاسم دون الفعل والحرف ، فهو الذى تعتوره ( أو تتداول عليه ) المعانى النحوية الثلاثة ، ولذلك فإن الإعراب أصل فيه ، حتى نستطيع أن ندلً بحركات الإعراب على هذه المعانى سواء روعى الترتيب فى

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/ ٣٥٠ وشرجاً : نوعاً٠

<sup>(</sup>٢) الصاحبي في فقه اللغة ، بتحقيق السيد أحمد صقر ص٧٦٠ ·

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ص٣٦٠

كلمات الجملة كما في مثال ابن جني الأول ، أم لم يراع الترتيب كما في مثاله الثاني ، معنى ذلك أن الإعراب بحركاته المتغيرة يساعد الاسم على أداء معانيه الثلاثة في الجملة ، ولولاه لما أمكن ذلك ، ومن ثَمَّ فالإعسراب مناسب للاسم ، وأصل فيه ، هذا هو سبب الإعراب ( أو علة الإعراب ، أو موجب الإعراب ) في الاسماء ، ولذلك فإن المعرب من الأسماء هو الجمهور ، وما بني منه فهو على خلاف الأصل .

وعلى العكس من ذلك يأتى الحرف ، فهو لا يؤدّى معنى من المعانى الثلاثة ، ولكنه يؤدى معنى حاصاً محدداً في ما يتصل به من الكلمات ، فهو مفقود المعنى في ذاته ، ومن ثَمَّ لا يناسبه الإعراب ذو الطبيعة المتغيرة ، إنما يناسبه البناء ذو الطبيعة الثابتة ، ففي الحرف موجب البناء لا موجب الإعراب ، ولذلك كان البناء أصلاً في الحوف ، ولا يدخله الإعراب مطلقا ، وفي ذلك يقول ابن مالك في الألفية :

# وكلُّ حرف مستحقٌ لِلَّبنا

أما الأفعال فيدخلها الإعراب والبناء طبقاً لما تؤدّيه من معانى الأرمنة ؛ فما ثبت في زمن واحد كالفعل الماضى وفعل الأمر ناسبه البناء ، أي بُنى ؛ لأنه استقر على وضع ثابت ، فهو كالحرف في عدم التغير الذاتى .

وما تعاورت عليه معانى الأزمنة - وهو المضارع - أُعْرِبَ كالأسماء ؟ لأنه ينتقل بين زمنَي الحال والاستقبال ، ففيه موجبُ الإعراب ؟ وهو إفادة المعانى المختلفة ، وإن كانت معانى الزمن ، لا معانى النحو ، ومن ثَمَّ سُمَى بالمضارع لمضارعته الاسم فى تداول المعانى المختلفة عليه ، من قولهم : ضارع ولدُ الشاة أخاه ، أى شاركه فى ضرع واحد (١) .

نخلص من ذلك إلى أن موجب الإعراب هو تُعاورُ المعانى المختلفة على الكلمة ، وذلك متحقق في الاسم وفي المضارع ، وأن موجب البناء هو الثبات

<sup>(</sup>١) ذكرنا علة آخرى لتسميته بالمضارع في : أقسام الكلمة ، فارجع إليها ٠

على وضع واحد ، وعلى معنى خاص محدد ، وذلك متحقق في الفعل السماضي ، وفعل الأمر ، والفعل المضارع المتصل بإحدى النونين ، والحرف -

أى أن الإعراب أصلٌ في الأسماء ، والبناء أصل في الحروف ، وهما فرعيان في الفعل ·

#### ٤ - علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية :

علامات الإعراب الأصلية أربع : شلاث حركات متغيرة ، وهي الضمة ، والفتحة ، والكسرة ، وقطع الحركة أو عدمها وهو السكون ·

وأنواع الإعراب أو ألقابه أربعة : الرفع والنصب والجر والجزم ؛ فالرفع علامتة الضمة ، والنصب علامته الفتحة ، والجر علامته الكسرة ، والجزم علامته السكون

والرفع والنصب يدخلان في الاسم والفعل المضارع ·

والجر ينفرد به الاسم · ومن ثُمَّ كان خاصةً من خواصه (١) ·

والجزم ينفرد به الفعل المضارع  $\cdot$  ومن ثم كانت خاصته أداة من أدواته  $\cdot$  وهي : لم  $(\Upsilon)$  .

ومرفوعات الأسماء عشرة (٣) ، ويرفع المضارع عند تجرده من الناصب والجازم ·

ومنصوبات الأسماء خمسة عشر (٤) ، وينصب المضارع اذا سبقته أداة ناصبة ·

ومجرورت الأسماء ثلاثة (٥) .

<sup>(</sup>١) ارجع في هذه الخاصة إلى الباب السابق: أقسام الكلمة ·

<sup>(</sup>٢) ارجع في هذه الخاصة إلى الباب السابق: أقسام الكلمة ·

 <sup>(</sup>٣) انظر تفصيلاً لذلك في مقدمة باب المرفوعات من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيلاً لذلك في مقدمة باب المنصوبات من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيلاً لذلك في مقدمة باب المجرورات من هذا الكتاب .

ويجزم المضارع إذا سبقته أداة جازمة ٠

وعندما نقوم بتحليل اسم أو مضارع معربين ، نذكر نوع الإعراب ثم علامته ، فنقول : مرفوع بالضمة ، أو منصوب بالفتحة ، أو مجرور بالكسرة ، أو مجزوم بالسكون .

فعند تحليل ( يقوُم زيدٌ ) نقول :

يقومُ: فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم .

زيدُ : فاعل مرفوع بالضمة ٠

وقد ساق أبو القاسم الزجاجى ( ت ٣٣٧هـ) تعليلاً لتسمية النوع والعلامة ، فقال : المتكلم بالكلمة المضمومة ، يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى ، ويجمع بين شفتيه ، ٠٠٠ والمتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فأه ، فيبين حنكه الأسفل من الأعلى ، فيبين للناظر إليه كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه ، وأما الجر فإنما سمى بذلك ؛ لأن معنى الجر الإضافة ، وذلك أن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها ، كقولك : مردت بزيد ؛ فالباء أوصلت مرورك إلى زيد ، وكذلك : المال لعبد الله ، وهذا غلام زيد ، هذا مذهب البصريين وتفسيرهم ، ومن سسماه منهم ومن الكوفيين خفضا ، فإنهم فسروه نحو تفسير الرفع والنصب ، فقالوا : لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق به ، وميله إلى إحدى الجهتين · وأما الجزم فأصله القطع ، فكأن معنى الجزم قطع ألحركة عن الكلمة ، (١) .

وساق جلال الدين السيوطى (ت ٩٩١هـ) تعليلاً لاختصاص المرفوعات والمنصوبات والمجرورات بعلاماتها وأنواع أعرابها ، فقال : « الرفع إعراب العُمَد ، والنصب إعراب الفَضكلات ، قيل : ووجه التخصيص : أن الرفع ثقيل فخُصَّ به العُمَد لأنها أقل ؛ إذ هى راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر ، والفضلات كثيرة ؛ إذ هى : المفاعيل الخمسة ، والمستثنى ، والحال ،

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو ص٩٤، ٩٣٠ . والحتك : سقفُ الفم ٠

والتمييز · وقد يتعدد المفعول به الى اثنين وثلاثة ، وكذلك المستثنى والحال إلى ما لا نهاية له · وما كثر تداوله ، فالأخفُّ أولى به . والجر هو لما بين العمدة والفضلة ؛ لأنه أخف من الرفع وأثقل من النصب ١(١)

أما علامات الإعراب الفرعية فهى سبع : حركتان ، وأربعة حروف ، وحذفُ حرف .

فالحركتان : الأولى : الكسرة النائبة عن الفتحة فى جمــع المؤنث السالم (٢) المنصوب ، كقولك ( أكرمتُ الطالبات المتفوقات ) فالكسرة فى ( الطالبات المتفوقات ) نائبة عن الفتحة ، فهى نيابةُ حَركة عن حَركة .

والثّانية: الفتحة النائبة عن الكسرة في الاسم المجرور الممنوع من الصرف (٣) كقولك ( مررت بأحمد )فالفتحة في ( أحمد )نائبة عن الكسرة ، وهي نيابة مُحركة عن حركة .

والحروف الأربعة هي : الواو ، والياء ، والألف ، والنون ·

فالواو تنوب عن الضمة في الأسماء الخمسة (٤) ، وجمع المذكر

<sup>(</sup>١) همم الهوامم ١/ ٢١٠

<sup>(</sup>٢) هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء : كزينبات وقائمات ، ووُصف هذا الجمع بالسلامة ؛ لأن صورة المفرد لم تتغير فيه ، ويُلحّق به : أولات - وأسماء الأعلام كأذرعات .

<sup>(</sup>٣) هو الممنوع من التنوين ، فالصرف هنا بمعنى التنوين .

ويمنع الاسم من الصرف إذا اجتمعت فيه علتان :

كالعَلْمَية والتأنيث : فاطمة / والعَلْمية ووزن الفعل : أحمد/ والعَلَمية ووزن فعلان شعبان / والعَلْمية والعُجْمة : إبراهيم / والصفة ووزن فَعُلان : شبعان / والصفة ووزن أفعل : أفضل .

ويزول المنع من الصرف إذا عُرَف الاسم بأل ، أو أضيف ·

<sup>(</sup>٤) هي خمسة أسماء عداً – عند جمهـور النحـاة – وهي : أب ـ أخ – حم – فم ( بدون ميم ) – ذو ( بمعني صاحب ) . ويشترط لإعرابها بالحروف ثلاثة شروط :

ـ أن تكون مفردة ·

<sup>۔</sup> وأن تكون مكبّرة ·

ـ وأن تكون مضافة ، والإضافة لغير ياء المتكلم ·

السالم (١) كقولك ( جاء أخوك ثم الآخرون بعده ) فالواو في ( أخوك والآخرون ) نائبة عن الضمة ، وهي نيابة حرف عن حركة ·

والياء تنوب عن الكسرة في الأسماء الحمسة ، والمثنى (٢) ، وجمع المذكر السالم ، وتنوب عن الفتحة في المثنى ، وجمع المذكر السالم .

كقولك : رحبتُ بأخيك ، وبالوالدين ، ثم بالآخرين بعدهم ·

فالياء هنا نائبة عن الكسرة ، وهي نيابة حرف عن خركة ٠

وكقولك : رأيتُ الوالدين والآخرين ·

فالياء هنا نائبةٌ عن الفتحة ، وهي نيابةُ حرف عن حركة ٠

والألفُ تنوبُ عن الفتحة في الأسماء الخمسة ، وتنوب عن الضمة في

المثنى

كقولك : رأيتُ أخاك ·

فالألفُ هنا نائبة عن الفتحة ﴿ وهي نيابةُ حرفٍ عن حركة ﴿

وقولك : جاء الطالبان .

فالألف هنا نائبة عن الضمة · وهي نيابة حرف عن حركة ·

والنون تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة (٣) في حالة الرفع ، كقولك : هما يؤديان الواجب ·

<sup>(</sup>١) هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعًا ، و ياء ونون نصباً وجراً ، وهو خاص بالعقلاء وصفاتهم نحو :

الزيدون المقلحون - وسُمَّى بالسالم للعلة المذكورة في جمع المؤنث السالم .

ویُلحَق به : عالَمون ، بنون ، عشرون ·

<sup>(</sup>٢) المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعاً ، وياء ونون نصباً وجراً ، نحو : كتابان ، حقيبتان ، فإذا حذفت الزيادة بقى المسفرد ، أما ما لم يتحقق فيه ذلك مع دلالته على المثنى فهو من المثنيات اللغوية كالعُمرين في أبى بكر وعمر والمصرين في البصرة والكوفة ، والأبوين في الأب والأم . ويُلحق بالمثنى ؛ كلا وكلتا المضافتان إلى الضمير ، واثنان واثنتان .

 <sup>(</sup>١) هي هذه الأمثلة أو الأوزان الخمسة : تفعلان - يفعلان - تفعلون - يفعلون - تفعلين ، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة .

# فالنون هنا نائبةٌ عن الضمة ، وهي نيابةُ حرفٍ عن حركة ٠

وحذف الحرف يكون في المضارع المنصوب والمجزوم · وهذا الحرف المحذوف هو :

- حرف النون في الأفعال الخمسة المنصوبة والمجزومة ·

كقولك : هما لم يؤديا الواجب ب

- حرف العلة في المضارع المعتل الآخر <sup>(١)</sup> المجزوم ·

كقولك : هو لم يسعَ ٠٠ ولم يغزُ ٠٠ ولم يؤدُّ ٠

هذا عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية ·

أما علامات البناء الأصلية فهى أربع : سكون لازم ، وثلاث حركات لازمة : الضم ، والفتح ، والكسر ·

وأنواع البناء أو ألقابه أربعة : وهي عينها علاماته الأربع

وعندما نقوم بتحليل كلمة مبنية ، نقول ( مبنى على ) ثم نذكر العلامة ، ونكتفى بذلك إن كان لا يوجد غير البناء فى الكلمة ، كما فى الحرف والفعل الماضى وفعل الأمر – عند البصريين – ونُرجع البناء إلى محله الاعرابي إن كان البناء والإعراب داخلين فى الكلمة ، كما فى الاسم ، والفعل المضارع .

فعند تحليل قولنا : ( هذا أخذَ منْ هذا ) نقول :

هذا : اسم إشارة مبنى على السكون المقدَّر في محل رفع مبتدأ -

أخذُ : فعل ماض مبنى على الفتح ·

( والفعل مع فاعله المستتر خبر المبتدأ )

<sup>(</sup>١) هو ما كان آخره حرفاً من الحروف العلل الثلاثة :

الألف: يحيا - يسعَى .

الواو : يغزو ·

الياء: يؤدى

- مِنْ : حرف جر مبنى على السكون ·
- هذا : اسم إشارة مبنى على السكون المقلَّر في محل جر -
- وأما علامات البناء الفرعية : فلا يوجد منها غيرالحذف في فعل الأمر :
- حذف النون : إذا كان الأمر للمفردة ، والمثنى ، وجمع المذكر · . كقولك : اكتبى ، واكتبا ، واكتبوا ·
- حذف حرف العلة : إذا كان الفعل معتل الآخر · كقولك : اسع واغزُ وأدُّ ·
  - ٥ الحركات هي الأصل في العلامات الأصلية ،
  - والحروف هي الأصل في العلامات الفرعية •
- لا يوجد في علامات الإعراب والبناء الأصلية غيرُ الحركة أو قَطْعُها ، ولا يوجد فيها حروف ألبتة ، فالحركات هي الأصل في هذه العلامات .
  - فحركات الإعراب ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة .
    - وحركات البناء ثلاث : الضم والفتح والكسر -
  - والفرق بينها: أن حركات الإعراب متغيرة ، وحركات البتاء لازمة -
    - وتعليل كون العلامات الأصلية بالحركات :
  - ١ أنها تحسُّن النطق وتزيُّنه، وذلك معنى من معانى الإعراب اللغوية ٠
- ٢ أنها تسهّل الوصل بين الكلمات داخل الجملة ، وتلك وظيفة الإعراب في رأى قطرب من القدماء ، وإبراهيم أنيس من المعاصرين(١) .

<sup>(</sup>۱) انظر لنا : تجدید البحث اللغوی فی مصر فی العصر الحدیث : الباب الثالث مظاهر التجدید -للوقوف علی رأی إبراهیم أتیس ، وانظر للزجاجی : الإیضاح فی علل النحو ص ۷۰ ، ۷۱ للوقوف علی رأی قطرب . وانظر لنا فی هذه الوظیقة : فقه اللغة العربیة - الباب الثالث .

٣ - أنها أبينُ وأوضَحُ وأخفُ مما لو كانت حروفاً (١) ، وتأتى الإبانة والوضوح مُحَقِّقةً لمعنى الإعراب اللغوى ، وتأتى الحفة من كون هذه الحركات أبعاض الحروف ؛ فالضَّمة بعض الوار ، والفتحة بعض الألف ، والكسرة بعض الياء ، ولا شك أن البعض أخف من الكل .

- ويوجد في علامات الإعراب والبناء الفرعية الحرف ، وحذف السحرف ، ولا يوجد فيها من الحركات إلا حركتين ؛ فالحروف هي الأصل في هذه العلامات .

وهذه الحروف أربعة نائبة عن حركات الإعراب الأصلية :

الواو - والألف - والنون : تنوب عن الضمة ·

والألف - والياء : تنوب عن الفتحة ·

والياء : تنوب عن الكسرة ·

ونيابة حروف الواو والألف والياء عن حركات الضمة والفتحة والكسرة أمر سهل تعليله من منطق اللغة ذاتها ؛ فهذه الحركات أبعاض تلك الحروف كما سبق ذكره ، أو أن هذه الحركات هي المد القصير لتلك الحسروف طويلة المد ، وتلك النيابة متمثلة في الأسماء الخمسة . أما نيابة حرفي الألف والنون عن حركة الضمة ، وحرف الياء عن حركة الفتحة ، فأمر يلتمس له النحويون تعليلات (٢) تخرج عن منطق اللغة ذاتها ، ولذا لا نثبت شيئاً منها في هذا الكتاب، ولكني أقول : إن الحروف لا تفي بوظيفة من وظائف الإعراب وهي : تحسين النطق ، وتسهيل الوصل ، ومِن ثَمَّ جاءت الحروف علامة فرعية .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الألفية لأبي إسحاق الشاطبي - مخطوط ٠

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى الإيضاح في علل النحو ص ٧٣- ٧٥ ، ١٢٩ - ١٢٩ .

## ٦ - المعرب والمبنى من الأسماء :

وقد قدَّمنا المعربَ لأنه الأصل في الأسماء ، وهو لا يُحصَى كثرةً ، وقد عرفنا علة إعراب الأسماء فيما مضي ·

أما المبنى - وهو على خلاف الأصل - فيمكن حصرُ القلته ، وسبب بنائه هو شبه الحرف ·

وهذا الشبه أربعةُ أنواع :

١ - الشبه الوضعى:

وهو متحقّق فى الاسم الذى وضعته العرب على حرف ، أو حرفين هجائيين ثانيهما حرف مد ، كما وضعت العربُ حروف المعانى على حرف أو حرفين هجائيين - حتى خمسة (١).

فتاء الفاعل - وهى اسم لأنها من الضمائر - كما فى قولك: (حضرت) تُشْبِهُ حرف الباء ، أو الكاف ، أو اللام الجارَّة فى أن جميعها موضوعة على حرف هجائى واحد ؛ فالشبه هنا وضعى ، ومن ثَمَّ بُنِيَ الاسم كما بنى المحرف ، فتُبنَى تاء الفاعل (٢) كما بنيت الباء والكاف واللام .

ويقال مثل ذلك في الضمير (نا) الموضوع على حرفين هيجائيين ثانيهما حرفُ مَدُّ، الذي يشبه حروف المعاني: ما ، لا ، يا ، ها من حيث الوضع .

٢ - الشبه المعنوى:

وهو متحقق في الاسم الذي يعبّر عن معنى في الأداء النحوى ، والذي كان من حق العرب أن يذكروا له حرفاً من حروف المعانى ؛ كأسماء الإشارة ،

<sup>(</sup>١) ارجع إلى تقسيم الحرف في : أقسام الكلمة من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) يكون بناء هذه التاء على الضم إذا كانت للمتكلم ، وعلى الفتح إذا كانت للمخاطب ، وعلى الكسر إذا كانت للمخاطبة ، فهى تاء مثلثة ، أى تقبل الحركات الثلاث .

وأسماء الشرط <sup>(۱)</sup> ، وأسماء الاستفهام <sup>(۲)</sup> ، وما « التعجبية ، وهى تشبه الحروف فى أدائها للمعانى : كحروف الجواب ، وحروف النفى ، وحروف العطف · · إلخ <sup>(۳)</sup> .

فإذا كانت الإشارة ، والشرط ، والاستفهام ، والتعجب معانى فى الأداء النحوى تقوم بها الأسماء ؛ فإن الجواب ، والنفى ، والعطف · ولخ معان تقوم بها الحروف ، بل هى الأصل فى أداء هذه المعانى (٤) ، ومن أجل هذا الشبه المعنوى بُنيت أسماء الإسسارة ، (٥) وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، و(ما ) التعجبية ،كما بُنيَت حروف المعانى ·

## ٣ - شبه النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعوامل:

وهو متحقق في اسم الفعل ، كاسم فعل الأمر : صَهُ ( بمعنى الله السكت ) ، ومَهُ ( بعنى اكفف ) وإيه ( بمعنى رد ) ، ونزال ( بمعنى الزل ) · واسم الفعل المضارع : أُفّ ( بمعنى أتضجر ) · واسم الفعل الماضى: شَتَّانَ ( بمعنى بَعُد ) · فكل اسم من هذه الأسماء يعمل عمل الفعل ، ولا تؤثر فيه العوامل الإعرابية ، وهو في هذين الأمرين يشبه حرف المعنى ، حيث منه ما يعمل عمل الفعل ، كحرف النداء ، الذي يعمل النصب في المنادى ؛ اذ هو بمعنى الفعل ، كحرف النداء ، الذي يعمل النصب في المنادى ؛ اذ هو فهو لا يكون معمولاً ألبتة ، ولأجل هذا الشبه المزدوج بين اسم الفعل فيهو لا يكون معمولاً ألبتة ، ولأجل هذا الشبه المزدوج بين اسم الفعل أسماء الأصوات ، وأسماء الأعلام التي على وزن ( فَعَال ) ·

<sup>(</sup>١) في أدوات الشرط : إنْ ، وإذْمَا حرفان ، وما عداهما أسماء ٠

<sup>(</sup>٢) في أدوات الاستفهام : هل والهمزة حرفان ، وما عداهما أسماء ٠

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى تقسيم الحرف : في أقسام الكلمة من هذا الكتاب ·

 <sup>(</sup>٤) انظر لنا: البحث اللغوى عند الأصوليين - ملحق القواعد اللغوية .

<sup>(</sup>٥) أسماء الإشارة : كلها مبنية إلا ما ورد على صيغة المثنى فيعرَب لأجل هذه الصيغة ، وهما الاسمان : هذان ، وهاتان ، ويعربان إعراب المثنى ·

#### ٤ \_ الـشبه الافتقارى :

وهو متحقق في الاسم الموصول ، وبعض الظروف ، نحو حيث ، وقبل ، وبعث الظروف ، نحو حيث ، وقبل ، وبعث ، فهذه الأسماء مفتقرة إلى ما يتمم معناها ؛ فالاسم الموصول مفتقر إلى جملة الصلة ، وما ذُكر من الظروف مفتقر إلى ما يضاف اليه حتى يتم المعنى ، وافتقار هذه الاسماء إلى ما يتمم المعنى يشبه افتقار الحرف إلى ما يتمم معناه ؛ فالحرف لا يستقل بالمعنى ، إنما يظهر معناه في غيره (١) ، ولأجل هذا الشبه يُبنى الاسم الموصول (٢) ، وبعض الظروف المقطوعة عن الإضافة ، كما بنى الحرف

وعن أنواع الشبه الأربعة يقول ابن مالك :

كالشَّبَهِ الوضعِيٰ في اسْمَى جَنْتَنَا والمعنوِيّ في متّى وفسى هُنَا وكنيابِ عن الفعسل بِسلا تأثّر ، وكافتقاد أصَّسلا ٧ - المبنى والحرب من الأفعال:

وقد قدَّمنا المبنى لأنه الأكثر في الأفعال ؛ فَيبنَى الفعل الماضى ، وفعل الأمر ( عند البصريين ) ، والفعل المضارع المتصل بإحدى النونين : نون السوكيد ، ونول النسوة ، ولا يعرب غير المضارع الخالى من الاتصال بإحدى النونين .

#### فالفعل الماضي:

بناؤه على الفتح ، ظاهراً كان ، كقولك : حضَر ، سَرُو ، خَشِي ، أو مقدراً - في المعتل بالألف - كقولك : دَعا ، سَعَى ·

<sup>(</sup>١) ارجع الى : أقسام الكلمة من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا ما ورد على صيغة المثنى فيعرب لأجل هذه الصيغة ، وهما الاسمان : اللذان واللتان ، ويعربان إعراب المثنى ·

ويبنى على الضم العارض إذا اتصلت به واو الجماعة ، كقولك : حضروا -سرُوا (١) - خَشُوا (١) - دَعَوْا - سَعَوْا (٢) .

ويُبنَى على السكون العارض إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة ، وهى : تاء الفاعل - نا الفاعلين - نون النسوة - كقولك : حضرت - خشيت - دَعَوننا (٣) - سَعَيْن (٣) .

## وفعل الأمر :

يُبِنَى على ما يُجْزَمُ به مضارعه ؛ لأن صيغة الأمر مأخوذة من المضارع المجزوم (٤) ، فبناء الأمر ثابت على حال الجزم في أصله المأخوذ منه ، وعلى ذلك يُبنَى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ، وعلى حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة (٥) وعلى حذف حرف العلة اذا كان معتل الآخر ، كقولك :

أُحْضُرُ : مبنى على السكون ؛ لأن أصله المجزوم : لم يحضرُ ·

أحضرًا : مبتى على حذف حرف النون ؛ لأن أصله المجزوم : لم يحضرُ ا

إخشَ: مبنى على حذف حرف العلة ؛ لأن أصله المجزوم : لم يخشَ·

<sup>(</sup>١) حُدَف حرف العلة ( الواو والياء ) ، وضم ما قبل واو الجماعة ، ودل على هذه الواو كتابةُ الآلف بعدها .

 <sup>(</sup>٢) حُذف حرف العلة ( الألف ) وفُتِح ما قبل واو الجماعة ، ودل على هذه الواو
 كتابةُ الألف بعدها .

<sup>(</sup>٣) الماضى المعتل بالألف عند إسناده لضمائر الرفع المتحركة ، تقلب الألف إلى أصلها من الواو أو الياء ·

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى : أقسام الكلمة من هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٥) ارجع الى النقطة الرابعة من هذا الموضوع: علامات الإعراب، للوقوف على تعريف هذه الأفعال ·

وبناء فعل الأمر هو مذهب البصريين -

أما الكوفيون فالأمر عندهم مُعْرَبُ كأصله ؛ فهو مجزوم بالسكون فى ( أُحضرُ ) ، ومجزوم بحذف حرف النون فى ( أُحضرا ) ، ومجزوم بحذف حرف العلة فى ( إِخْشُ) · والجازم لام الأمر المقدَّرة ·

وفى حالة بناء المضارع يكون فعل الأمر منه مبئياً على نفس البناء عند الطائفتين ·

والفعل المضارع يُعْرَبُ إذا لم تتصل به إحدى النونين ، فيُرفَع ويُنصَب ويُجزَم ، ويُبنَى إذا اتصلت به إحدى النونين .

فيُرفع إذا تجرَّد من التاصب والجازم (١) ··· وهذا التجرد عامل معنوى كالابتداء في المبتدأ (٢) .

ويكون رفعُه بالضمة الظاهرة ، إن كان صحيح الآخِر ، كسقولك : يحضرُ ، وبالضمة المُقدَّرة إن كان معتلَّ الآخِر : يحيا - يجرى - يدعو .

ويثبوت النون إن كان من الأفعال الخمسة ، كقولك : يحضران .

\* \* ويُنصب إذا سبقته أداة ناصبة له مثل : (أن) المصدرية و (لن) النافية للمستقبل ، و (أن) المضمرة جوازاً بعد لام التعليل ، ووجوباً بعد فاء السبية ووار المعية ، ولام الجحود ، وغيرها من الحروف الناصبة للمضارع . ويكون نصبه بالفتحة الظاهرة إن كان صحيح الآخر ، أو معتل الآخر بالواو أو بالياء ، كقولك : لن يحضر ، لن يدعو ، لن يجرى . وبالفتحة المقدرة إن كان معتل الآخر بالألف : لن يسعى - لن يحيا ، وبحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة : لن يحضرا .

<sup>(</sup>١) هذا رأئ الفراء من الكوفيين في رافع المضارع ، ورافعه عند البصريين وقوعه موقع الاسم المبتدأ به .

<sup>(</sup>٢) انظر درس المبتدأ في باب المرفوعات من هذا الكتاب .

\* ويُجْزَم إذا سبقتة أداة جازمة له : مثل : (لم) النافية للماضى المنقطع ، و ( لما ) النافية للماضى المتصل ، ولا الناهية ، ولام الأمر ، وأدوات الشرط العاملة ، وهى : (إن ) لتعلق الجواب بالشرط ، ( مَن ) للعاقل ، ( ما ومهما ) لغير العاقل ، ( متى ) للزمان ، ( أين وأيّان وأنّى وحيثما ) للمكان ، و ( كيفما ) للحال ، و ( أي ) بحسب ما تُضاف إليه .

ويكون جزمُه بالسكون إن كان صحيحَ الآخر كقولك : لم يحضرُ ، ورحذف حرف العلة إن كان معتلَّ الآخر كقولك : لَمْ يَسْعَ ، لم يَدْعُ ، لم يَجْرِ ، ويحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة كقولك : لم تحضرى .

\* \* وُيُنِّى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ·

والسكون يكون ظاهراً مع صحيح الآخر ، ومعتل الآخر بالألف : يَحْضُرُن ، يَسْعَيْن ، ويكون مقدَّراً مع معتل الآخِر بالواو والياء : يدعون - يجرين .

\* \* ويُبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الحفيفة اتصالاً مباشراً ، كقولك : والله لتحضرن ً يا فتى .

فإذا وُجِدَ فاصل بين آخر حروف الفعل المضارع ونون التوكيد فإن الفعل يعرب ولا يبنى ، وذلك متحقق فى الأفعال الخمسة المؤكّدة بالنون ، ويكون الفاصل لفظياً أو حقيقياً ، وهو ألف الاثنين فى الفعل المتصل بها ، كقولك : والله لتحضران ( بتشديد النون وكسرها لأنهما نونان : نون الرفع ، ونون التوكيد ) ، وهذا الفعل ، مرفوع بثبوت النون ، ويكون الفاصل تقديريا أو حكميا وهو : وأو الجماعة ، وياء المخاطبة فى الفعل المتصل بهما بعد حدفهما ، مع بقاء حركتي الضمة والكسرة فى الحرف السابق عليهما ، وهو دليل ألحذف ، كقولك : والله لتحضرن يا قوم ( بضم الراء ، دليل حذف وأو الجماعة ، وتشديد النون وفتحها لأنهما نونان : نون الرفع ، ونون السوكيد ) وهذا الفعل مرفوع بثبوت النون، وكقولك : والله لتحضرن يا هند ( بكسر

الراء ، دليل حذف ياء المخاطبة ، وتشديد النون وفتحها ؛ لأنهما نونان : نون الرفع ونون التركيد ) وهذا الفعل مرفوع يثبوت النون ·

\* \* \*

٨ - بناء الحروف:

- تُبِنَى على السكون الظاهر : أمْ - أوْ - بلْ - عنْ - قدْ - كيْ - لمْ - لنْ - هلْ . لنْ - هلْ .

وعلى السكون المقدر : في - لا - ما - ها - يا - على - إلى - إلاًّ -

- وعلى الفتح : واو العطف - ليتَ - كاف التشبيه - إِنَّ - لاتَ - لعلَّ ·

- وعلى الكسر : باء الجر - ولام الجر <sup>(١)</sup> .

- وعلى الضم : منذُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تُبنّى هذه اللام أيضاً على الفتح عند اتصالها بالضمائر ، انظر : باب المجرورات من هذا الكتاب .

٣ - النكرة والمعرفة

نذكر في هذا الموضوع :

(أ) تعريف النكرة والمعرفة لغةً واصطلاحاً ٠

(ب ) التنكير والتعريف من خواص الأسماء •

(ج) التنكير أصلٌ لبعض المعارف •

( c ) علامة التنكير ومراتبه ·

(هـ) أنواع المعارف ومراتبها :

١ - الضمير ٠

٢ - العَلَم •

٣ - اسم الإشارة ٠

٤ - المنادي ٠

٥ – الموصول •

٦ - المحلَّى بأل

٧ - المضاف لواحد مما ذُكِر ٠

\* \* \*

## أ - تعريف النكرة والمعرفة لغة واصطلاحاً:

كلمتا النكرة والمعرفة المذكورتان في عنوان هذا الموضوع صفتان لموصوف محذوف ، تقديره : الاسم النكرة ، والاسم المعرفة ، وكلتاهما من فعل ثلاثي مجرد : نكر ( بكسر العين ) وعَرَف ( بفتح العين ) .

ومعنى نكر الشيء : جهلسه ولم يدرك حقيقتسه ، ومنه في التنزيل : ﴿ فَلَمَا رَأَى أَيْدِيْهُمَ لَا تَصُلُ الَّهِ نَكِرِهُمْ وَأُوجِسَ مَنْهُمْ خَيْفَةً ﴾ (١)

ومعنى عَرَف الشيء : علمه وأدرك حقيقته ، ومنه في التنزيل : ﴿ فلما جاءه، ما عرَفوا كفروا به ﴾ (٢)

وقُدَّمت النكرة على المعرفة بحسبانها أصلاً عند جمهور النحاة (٣) .

وربما جاء عنوان هذا الموضوع « المنكر والمعرف » صفتين على زنة اسم المفعول من الثلاثي المزيد بتضعيف العين ( نكر - وعرف ) ، ومن المصدر القياسي لهذين الفالمين : ( التنكير والتعريف ) يأتي عنوان ثالث لهذا السموضوع .

ومعنّى نكّر ( بتضعيف العين ) : أخفى حقيقة الشيء أو غَيَّره وجعله نكرة ، ومنه فى التنزيل ﴿ قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذّين لا يهتدون ﴾ (٤) ومعنى عَرَّف ( بتضعيف العين ) : أوضح حقيقة الشيء وجعله معرفة ، ومنه فى التنزيل ﴿ ويدخلهم الجنة عَرَّفها لهم ﴾ (٥) .

وعلى ذلك فالنكرة لغةً : الشيء المجهول الذي لا تُدْرَك حقيقته ٠

<sup>(</sup>١) سورة هود : آية ٧٠ - \_

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آيه ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر النقطة ج من هذا الموضوع ٠

٤١) سورة النمل : آية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة محمد : آية ٦ .

والمعَرِفةُ لغةً : هو الشيء المتضِّح الذي تُدْرَك حقيقته ·

هذا هو التعريف اللغوى للنكرة والمعرفة ·

#### أما التعريف الاصطلاحي:

قالنكرة : ما كان شائعاً في جنسه ، ولم يخص الواحد منه ؛ ك ( رجل ) لكل حيوان ناطق ذكر بالغ (١) .

والمعرفة : ما خَصَّ الواحدَ من جنسه (٢) كـ ( هذا ) مُشاراً بها إلى رجـل .

ويتضح من هذا التعريف أن النكرة والمعرفة ضدان ، ولذلك اقتصر ابن مالك في تعريفهما على قوله في التسهيل ( النكرة ما سوى المعرفة » (٣) .

وقوله في الألفية :

نكرة قابل أل مؤثرا ٠٠٠٠ أو واقع موقع ما قد ذُكِ ــــرا وغيرُه معرفة كهُم وذى ٠٠٠٠ وهند وابنى والغلام والذي

وفى ذلك يقول: « مَن تعرَّضَ لِحَدَهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه ؛ لأن من الاسماء ما هو معرفة معنى ، نكرة لفظا ، نحو : كان ذلك عاماً أول ، وأول من أمس ، فمدلولهما معين لا شياع فيه بوجه ، ولم يُستعملا إلا نكرتين ،وما هو نكرة معنى معرفة لفظا ؛ كأسامة ( علم جنس للأسد ) هو فى اللفظ كحمزة فى منع الصرف ، والإضافة ، ودخول أل ، ووصفه بالمعرفة دون النكرة ، ومجيئه مبتدا ، وصاحب حال ، وهو فى الشياع كأسد ، وما هو فى استعمالهم على وجهين كواحد أمة ، وعبد بطنه ،

 <sup>(</sup>۱) انظر : أسرار العربية لأبى البركات بن الأسارى ، دمشق ۱۹۵۷ ص ۳٤۱ ،
 والمعجم الوسيط ۲/۹۰۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أسرار العربية ص ٣٤١ ·

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ٢١٠

فاكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة ، وبعضهم يجعلهما نكرة وينصبهما على الحال ، ومثلهما ذو اللام الجنسية ، فمن قبل اللفظ معرفة ، ومن قبل المعنى لشياعه نكرة ، ولذلك توصف بالمعرفة اعتباراً بلفظه ، وبالنكرة اعتباراً بعناه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فأحسن ما يتبين به المعرفة ذِكْر أقسامها متقصاًة ، ثم يقال : وما سوى ذلك نكرة ) (١) .

#### \* \* \*

## التنكير والتعريف من خواص الأسماء :

ذكرنا في تقسيم الاسم : انقسامه إلى اسم نكرة واسم معرفة ، وانقسامه إلى اسم ظاهر واسم مضمر أو ضمير (٢) .

وذكرنا من خواص الاسم : النداء - والمحلى بأل ، والتنوين . (٢) .

وكل ذلك يؤكد أن ظاهرة التنكير والتعريف محلُّها الاسم ؛ فهى فى التقسيم تشمل الاسم كله - كما تشمله غيرها من الظواهر الإسمية ؛ كظاهرة التذكير والتأنيث - فالكلمة العربية إما نكرة وإما معرفة ، كما أنها إما مذكرة وإما مؤنثة (٣) .

وفى التقسيم أيضاً ورد: الضمير، وفى خواص الاسم ورد: المنادى، والمحلى بأل، وهذه الثلاثة ستُذكر في أنواع المعارف.

أما التنوين ؛ فهو علامة التنكير التي سنذكرها في النقطة (د) .

<sup>(</sup>١) نقلاً عن همم الهوامع ١/٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ارجع الى الموضوع الأول من مقدمات النحو ( أقسام الكلمة ) من هذا الكنباب .

<sup>(</sup>٣) تتفق اللغة العربية واللغة الفرنسية فى شمول هاتين الظاهرتين فى أسمائهما ، وتزيد اللغة الفرنسية فتربط بين الظاهرتين : فللنكرة المذكر أداة ( un ) وللنكرة المؤنث أداة ( un ) وللمعرفة المذكر أداة ( la ) ، أما اللغة العربية فلا تخص النكرة بأداة ، ولا تميز بين المذكر والمؤنث فى أداة التعريف .

وإذا كان التنكير والتعريف من خواص الاسم ، فإن الجملة الخبرية إذا وقعت موقع الاسم النكرة ، فإنها تصبح في حكم النكرة ، كأن تكون صفة لتكرة ، أو حالاً ،أو خبراً ، كقولك : سمعت طائراً يغرد ، فالجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة ، وموصوفها نكرة ، ولذا فهي في حكم النكرة ، ومعناها : مغرداً ، كانك قلت: سمعت طائراً مغرداً .

وتقع الجملة حالاً بعد المعرفة : كقولك سمعت الطائر يغرد ، فالجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال ، وصاحبُها معرفة ، ولذا فالجملة في حكم النكرة ، ومعناها مغرداً ، كأنك قلت : سمعت الطائر مغرداً .

ولوقوع الجملة موقع الاسم النكرة في هذين الموضعين ، صاغ النحاة قاعدتهم الشهيرة : « الجملُ - وأشباهها - بعد المعارف أحوال ، وبعد النكرات صفات »(١) .

أما وقوع الجملة خبراً فهو كقولك : الطائرُ يغردُ ، وقولك : إن الطائر يغرد ، وقولك : أصبح الطائر يغرد ، كأنك قلت : الطائرُ مغردٌ ، إن الطائر مغردٌ ، أصبح الطائر مغرداً ·

## ج - التنكير أصل لبعض المعارف:

يذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أن النكرة أصل ، والمعرفة فرع عنه ، فيقول سيبويه : « واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة ، وهي أشد تمكناً ؛ لأن النكرة أول ، ثم يدخل عليها ما تُعرَّف به » (٢) .

ويمحتجُّ النحاةُ لقول سيبويه ، ونذكر من احتجاجهم قولَ ضياء الدين بن العلْج ( القرن الثامن ) صاحب البسيط :

النكرة سابقة على المعرفة الأربعة أوجه : أحدها : أن مسمى النكرة

<sup>(</sup>١) انظر : الحال في باب المنصوبات من هذا الكتاب -

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/١ ط بولاق - وانظر أيضا : أسرار العربية ص ٣٤١ .

أسبقُ في الذهن من مسمى المعرفة، بدليل طريان التعريف على التنكير ، والثانى أن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة بخلاف النكرة ، ولذلك كان التعريف فرعاً على التنكير ، الثالث : أن لفظ ( شيء ) و ( معلوم ) يقع المعرفة والنكرة ؛ فاندراج المعرفة تحت عمومهما دليلٌ على أصالتها ، كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص ؛ فإن الإنسان مُنْدرج تحت الحيوان لكونه نوعاً منه ، والجنس أصل لأنواعه ، الرابع : أن فائدة التعريف تعيينُ المسمى عند الإخبار للسامع ، والإخبار يتوقف على التركيب ، فيكون تعيين المسمى عند التركيب ، وقبل التركيب لا إخبار ؛ فلا تعريف قبل التركيب ، (١) .

وهذا الاحتجاج مطبوع بالطابع المنطقى الذى غلب على الثقافة العربية في العصور الوسطى ·

ولعل ما ذهب إليه الكوفيون هو الأقرب إلى منطق اللغة ، قالوا : « لأن من الأسماء ما لزم التعريف : كالمضمرات ، وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت بزيد وزيد آخر ١(٢) .

وأرانى أميلُ إلى رأى الكوفيين - ولذلك قلت: التنكير أصل لبعض المعارف ، مستنداً في ذلك إلى منطق اللغة ذاتها ، فإذا كان التنكير أصلاً للمحلَّى بأل (رجل/الرجل) ، وأصلاً للمضاف الى المعرفة ( كتاب : كتاب ريد / كتاب هذا / كتاب الذي / كتاب النحو ) - فإنه ليس أصلاً للضمير ، وللعلم ، ولاسم الإشارة ، وللموصول ، التي هي معارف تدل على معين دائماً .

ولذلك رأيت صاحب البسيط يكاد ينقض حججه المنطقية عندما احتكم إلى منطق اللغة ذاتها ، فقال : ﴿ وَمَعَ أَنَ النَّكُرُهُ الْأُصُلُ ، فَإِنْهَا إِذَا اجتمعت

 <sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق طه عبد الرؤوف
 سعد ، الجزء الثاني ص ٣٥ . القاهرة ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع ١/٥٥ .

مع معرفة غلبت المعرفة ، كقولك : هذا رجل وزيد ضاحكين ، فينصب على الحال ، ولا يرفع على الصفة » (1)مراعاة (لزيد) المعرفة ، صاحب الحال ·

وينبغى أن نفهم قول سيبويه على حد ما قال الشلوبين أحد نحاة الأندلس: « لم يثبت هنا سيبويه إلا حال الوجود · وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف ، لأن الأجناس هي الأول ، ثم الأنواع»(٢).

والشأنُ هنا فيما يتعلق بالتنكير والتعريف النحويين ، لا الوجوديين كما دهب سببويه والجمهور (٣) .

## د - علامة التنكير ومراتبه:

يذكر صاحب البسيط تسع علامات للنكرة ، هي :

١ - دخول لام التعريف عليها ، نحو : رجل والرجل ·

۲ – ودخول رُبِّ نحو : رُبِّ رجل ·

٣ - وتختص بالدخول على : غيرك ومثلك وشبهك ، من دون اللام ·

٤ - والتنوين في أسماء الأفعال ، وفي الأعلام فيما لا ينصرف ،
 نحسو: صنه ، ومنه ، وإبراهيم [ آخر ] .

٥ - والجواب في كيف ، كقولك : كيف زيد ؟ فيقال : صالح ، فإنه إنما عُرف تنكيرها بالجواب .

٦ - ودخول ( مِنْ ) المفيدة للاستغراق ، نحو : ما جاءني مِنْ رجل ،
 وما لزيد منْ درهم .

٧ - ودخول كم ، نحو : كم رجل جاءني ٠

٨ - ودخول (لا) - التي تعمل عمل ليس - عليها اسمأ وخبراً .

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٢/ ٣٥ .

<sup>(</sup>Y) همع الهوامع 1/00·

<sup>(</sup>٣) يتضح فى ظاهرة التنكير والتعريف الىحوية منطق اللغة الذى لا يخضع لمنطق الوجود وطبائع الأشياء ، ومثلها ظاهرة التذكير والتأسب ؛ فليس كل مذكر لغوى مذكراً فى الواقع ، وكذلك المؤنث ·

## ٩ - وصلاحية نصبها على الحال أو التمييز (١) .

ويحصر إبراهيم مصطفى ( ت١٩٦٢ ) صاحب إحياء النحو ( ١٩٣٧ ) علامات النكرة فى علامة واحدة هى : التنوين بكل أنواعه الأربعة (٢) - ولا يقتصر منها على التنوين المذكور فى علامات صاحب البسيط وهو المسمى تنوين التنكير - ومع أن نوعاً من التنوين وهو تنوين التمكين يدخل على الأعلام المصروفة كزيد وهند وسعيد - والأعلام من المعارف - عا يُنقص من اختصاص التنوين بالنكرة ، فإن من رأى إبراهيم مصطفى أن « التنوين علم التنكير ، ولك فى كل علم ألا تنونه ، وإنما تُلْحِقه التنوين إن كان فيه حظ من التنكير ، التنكير ، التنكير ، واثما تُلْحِقه التنوين إن كان فيه حظ من التنكير ، واثما تُلْحِقه التنوين أن كان فيه حظ من التنكير ، وإنما تُلْحِقه التنوين أن كان فيه حظ من التنكير ، واثما تُلْحِقه التنوين أن كان فيه حظ من التنكير ، واثما تُلْحِقه التنوين أن كان فيه حظ من التنكير ، وإنما تُلْحِقه التنوين أن كان فيه حظ من التنكير ، (٣) .

ويقترب هذا من رأى الرَضِيِّ الاستراباذي (ت ١٨٤ هـ) الذي قـال: د وأنا لا أرى مانعاً من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتنكير معاً ، فأقول: التنوين في (رجل) يفيد التنكير أيضاً، فإذا جعلتُه علماً تمحَّض للتمكين »(٤).

هذا عن علامة التنكير ، أما مراتبه فلا تستبين إلا إذا عرفنا أنواعه ، فهل للنكرة أنواع ؟ - يقول أبو إسحاق الشاطبي ( النكرة لا تنحصر أنواعها »(٥) ثم يقول : ( المعرفة من الأسماء لا يُنْعَت بكل معرفة ، وإنما ينعت بما كان في رتبته ، أو دون رتبته ، لا بما هو فوق رتبته ، بخلاف النكرة ، فإنها لا يلزم فيها هذا المعنى ، بل تُنعت النكرة بكل نكرة كانت أعم منها أو أخص ، كما

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الأشباه والنظائر ٢/ ٣٦، ٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) وهى : تنوين التمكين ، وتنوين التنكير ، وتنوين العوض ، وتنوين المقابلة .
 ارجع إلى خواص الاسم في موضوع أقسام الكلمة من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) إحباء النحو - مقدمة المؤلف صفحة ز،ح .

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن : الفوائد الضيائية لعبد الرحمن جامي ٢/ ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية بن مالك للشاطبي : ورقة ٨٠ ظ٠

تقول: رجل أبيض ، وحيوان ناطق ، ولهذا لم يعتن النحويون بذكر مراتب النكرات في التنكير ، كما اعتنوا بذكر مراتب المعرفة في التعريف ، (١) ·

هذا رأى من لا يُعتد بالتنويع في التنكير ؛ فالنكرة لا تنحضر أنواعها ، وبالتالي لا توجد لها مراتب ·

أما من يعتد بالتنويع في التنكير ، فيقسّم النكرة إلى نوعين : نكرة محضة أو تامة ، ونكرة غير محضة أو ناقصة ، وعن هذين النوعين يقول عباس حسن ( ت ١٩٧٩ ) صاحب النحو الوافي :

« النكرة المحضة » : هى التى يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلولها مع انطباقه على كل فرد ، مثل كلمة (رجل) فإنها تصدق على كل فرد من أفراد الرجال ، لعدم وجود قيد يجعلها مقصورة على بعضهم دون غيره ، ببخلاف (رجل صالح) فإنها نكرة غير محضة ؛ لأنها مقيدة تنطبق على بعض أفراد من الرجال ، وهم الصالحون دون غيرهم ، فاكتسبت بهذا التقييد شيئا من التخصيص ، والتحديد ، وقلة العدد ، بسبب الصفة التى بعدها والتى جعلتها أقل إبهاماً وشيوعاً من الأولى ، ومثل الصفة غيرها من كل ما يُخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل أفرادها ؛ كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى ، وكوقوعها نعتاً لنكرة محضة ، أو وقوعها حالاً ، أو غير هذا من سائر القيود ، وإذا كانت النكرة محضة سميت نكرة تامة ، أى كاملة التنكير ، لم تنقص درجة تنكيرها بسبب وجود نعت أو غيره نما يقيد إطلاقها ، ويخفف إبهامها · ومن النكرات التامة : ما التعجبية · فإذا كانت غير محضة سميت نكرة ناقصة (٢) .

وينبنى على هذا التنويع أن النكرة المحضة أعلى رتبة في التنكير من النكرة غير المحضة ·

<sup>(</sup>١) شرح ألفية ابن مالك للشاطبي : ورقة ٨٣ و

<sup>(</sup>۲) النحو الواقى : الجزء الأول ص ۲۱۳ . هامش ۳ .

وهذه النكرة المحضة هي ما يعرف عند الأصوليين باسم ( المطلق ) وهو ( النكرة في سياق الإثبات ) أما النكرة غير المحضة فيسمونها ( المقيد ) ، وهو ( ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه ) ، ورتبة المطلق أعلى في التنكير من المقيد (١) .

## هـ - أنواع المعارف ومراتبها :

المعارف سبعة أنواع ، وهى بحسب مراتبها فى التعريف من الأعلى إلى الأدنى : مضمر ، فعلم ، فإشارة ، ومنادى ، فموصول ، فذو (أل) ، ومضاف لأحدها · والمضاف فى رتبة ما أضيف إليه ، إلا المضاف للمضمر فإنه دونه ، ولذا عطفتُه بالواو ، وكذا المنادى فإنه فى مرتبة الإشارة ؛ لأن تعريفهما بالقصد والمواجهة ، وعطفت الباقى بالفاء ؛ إشعاراً بأن كلاً دون ما قبله (٢) .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن المعرفة - بأنواعها السبعة ـ تنقسم قسمين :

ا تامة : وهى التى تستقل بنفسها فى الدلالة الكاملة على معين ،
 كضمير المتكلم ، وكالعلم .

ناقصة : وهى التى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شىء معها ، كاسم الموصول ، فإنه يحتاج للصلة دائماً (٣).

وسوف نتناول أنواع المعارف طبقاً لخطة هذا الكتاب ؛ التي تجعل القاعدة النحوية خادمةً للغة ، حسبما ذكرناه في المقدمة ·

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر لنا: البحث اللغوى عند الأصوليين - المطلق والمقيد -

<sup>(</sup>٢) إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي ص ١٠٨٠

وزاد قوم ألفاظ التوكيد : ( أجمعون - وأجمع - وجمعاء - وجُمَع ) فإنه يؤكد بها المعارف : جاء القوم أجمعون ، جاء الجيش أجمع ، رأيت القبيلة جمعاء ، ومررت بهن جُمَع - انظر : أسرار العربية ص ٢٨٥ - الأشباء والنظائر ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) النحو الوافي ، الجزء الأول ، ص ٢١٣ هامش ٤ .

# ١ - الضمير ( المضمر )

الضمير هو: ما يحل محل الاسم الظاهر -

ويسمى : الضمير أو المُضمَر عند البصريين · والكناية أو المكنِي عند الكوفيين ·

ويشمل الضمير الأشخاض الثلاثة: المتكلّم والمخاطب والغائب وقد ذكرتها طبقاً لمراتبها في فاخص الضمائر أعرفها ؛ فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب ، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب وذلك لقلة الاشتراك ، وإذا اجتمع الأخص وغيره عُلّب الأخص - تقدد م أم تأخر - فيقال : أنا وأنت - أو أنت وأنا - فعلنا ، ولا يقال ، فعلتما ، وأنت وهو - أو هو وأنت - فعلتما ، ولا يقال فعلا (١).

وعدد الضمائر في اللغة العربية ٣٣ ( ثلاثة وثلاثون ) ضميراً .

وهي تنقسم إلى قسمين : بارز ومستتر ٠

فالبارز: ما له صورة في اللفظ نحو: أنا - إياك - تاء الفاعل .

والمستتر: ما ليس كذلك ، كالضمير المستتر في قولك : حضر ٠ أي هو ) المستتر في الفعل ٠

وينقسم البارز إلى منفصل ومتصل

فالمنفصل ما كان له استقلال ظاهر في النطق نحو: أنا - إياك ·

والمتصل ما ليس كذلك ، فكأنه جزء من الكلمة السابقة ، نحو : تاء · الفاعل ·

ومتى تأتَّى اتصال الضمير لا يُعْدَلُ إلى انفصاله ، تقول : قمت ، ولا تقول : قام أنا ، وأكرمتك ، لا أكرمت إياك ·

- وينقسم المنفصل بحسب موقعه من الإعراب إلى قسمين :

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١ / ٦٢ -

١ - ما يختص بالرفع وهو :

للمتكلم: أنا ، نحن ·

للمخاطَب : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن ع

للغائب : هو - هي - هما - هم - هُنَّ ٠

وتعرب في محل رفع مبتدأ ، كقولك : ( أنا طالب ) ٠٠

٢ - ما يختص بالنصب ، وهو :

للمتكلم: إياى - إيانا .

للمخاطب : إياك - إياك - إياكما - إياكم - إياكن ً .

للغائب: إياه - إياها - إياهما - إياهم - إياهن ً

وتُعْرَب في مبحل نصب مفعول به ، كقوله تعالى :

﴿ إياك نعيد ﴾

- وينقسم المتصل بحسب موقعه من الإعراب إلى ثلاثة أقسام :

١ - ما يختص بالرفع ، وهو :

تاء الفاعل - والف الاثنين - وواو الجــماعة - ونون النسوة ، وياء المخاطبة ، وتعرب في محل رفع فاعل ، كقولك : اعملوا ·

٢ - ما هو مشترك بين النصب والجر ، وهو : ياء المتكلم ، وكاف
 المخاطب ، وهاء الغائب .

وتعرب في محل نصب مفعول به إذا اتصلت بالفعل ، وتُعرب في محل جر إذا اتصلت بالاسم أو بحرف جر ·

کما فی السنزیل ﴿ ربی آکرمنی ﴾ (۱) ، ﴿ ما ودَّعك ربك ﴾ (۲) ، ﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره ﴾ (۳) .

<sup>(</sup>١) سورة الفجر : أَية ١٥ ·

<sup>(</sup>۲) سورة الضحى : آية ٣ ·

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : آية ٣٧ -

٣ - ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر ، وهو : (نا ) .
 وقد اجتمع ذلك في قوله تعالى ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ﴾(١)

ويفرق بين (نا) ضمير الرفع و( نا ) ضمير النصب المسندين إلى الماضى : أن الفعل مع الأول يُغيَّر بناؤه من الفتح إلى السكون ( وعدْنا ) ومع الثانى لا يغير بناؤه ( وعدَنا ) ، فالأول على نية الاتصال - وهذا يدل على قوة صلة الفاعل بالفعل فهما كالكلمة الواحدة - والثانى على نية الانفصال (٢).

وقد اتضح لنا من نوعَي الضمير البارز ، أن الضمير المجرور - أو الواقع في محل جر - لا يكون إلا متصلا ·

" فإن قيل : قَلَمَ كان المرفوعُ والمنصوبُ ضميرين متصلاً ومنفصلاً ولم يكن المجرور كذلك ؟ - قيل : لأن المرفوع والمنصوب يجوز في كل واحد منهما أن يُفصل بينه وبين عامله ، ألا ترى أن المرفوع يجوز أن يتقدم فيرفع بالابتداء - فلا يتعلق بعامل لفظى ، وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدم على الناصب ، كتقد مل المفعول على الفعل والفاعل ، فلما كانا يتصلان بالعامل تارة وينفصلان تارة أخرى ، وجب أن يكون لهما ضميران : متصل ومنفصل ، وأما المجرور فلا يجوز أن يتقدم على عامله ، ولا يُفصل بين عامله ومعموله وأما المجرور فلا يجوز أن يتقدم على عامله ، ولا يُفصل بين عامله ومعموله إلا في ضرورة لا يُعتد بها ، فوجب أن يكون ضميره متصلاً لا غير ، (٣).

وينقسم الضمير المستتر إلى مستتر جوازاً ومستتر وجوباً :

- فالمستتر جوازاً ، هو ما يُلحَظ في فعل الغائب ، والغائبة ، والصفات ، واسم الفعل الماضي ، كقولك : سعيدٌ حضر ، وسعادٌ حضرت ، وسعيد حاضر ، والكتاب مفهوم ، وخطه حسن ، وهيهات .

- والمستتر وجوباً : هو ما يُلحَظ فيما عدا ذلك ، كما في فعل الأمر ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ١٩٣ ·

<sup>(</sup>٢) انظر : أسرار العربية ص ٨٠ ، ٨١ ·

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية ص ٣٤٣ ، ٣٤٤ .

والفعل المضارع لغير الغائب ، كقولك : اكتب يا فتى ، وتفهم يا أحمد ، وأَفَهمُ ، ونفهم ·

ولا يكون الضمير المستتر إلا في محل رفع ٠

● وبعد تقسيم الضمائر وتوزيعها الإعرابى ، نقتصر على ذكر سبعة من أحكامها تساير خطة كتابنا في نحو اللغة العربية :

۱ - الضمير يعود إلى أقرب مذكور ، كقولك : (حضر محمد وعلى وكان صديقه في انتظاره) ، فالضمير يرجع إلى (على) لأنه الأقرب ، فإن كان قبل الضمير متضايفان ، والمضاف ليس كلمة (كل) ولا (جميع) ، فالأكثر رجوعه الى المضاف دون المضاف إليه: كقولك (كنا في جامعة القاهرة ، وهي عريقة بأبنائها) فإن كان المضاف هو كلمة (كل) أو (جميع) فالغالب عودته على المضاف إليه كقولك : (قابلت كل طالب وتحدثت معه) ،

ويشترط لعودة الضمير على أقرب مذكور ألا تقوم قرينة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب ، ففى قولك ( عاونت فتاة من أسرة تاريخها مجيد ) يعود الضمير على ( أسرة ) ، وفى قولك ( عاونت فتاة من أسرة مجاهدة فقدت عائلها وهى طفلة ) يعود الضمير على فتاة ، وفى قولك ( اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته) يعود الضمير على المضاف مراعاة للأكثر ، وفى قولك: ( تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة ) يعود الضمير على المضاف إليه لقيام القرينة على ذلك (١) .

ونوجز قاعدة مرجع الضمير فنقول مع ابن حزم(ت ٤٥٦ هـ): ١ الضمير المتصل يرجع إلى أقرب مذكور ، والضمير المنفصل يرجع إلى أبعسد مذكور ، (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : النحو الوافي ۱ / ۲۵۲ هامش ۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٤ / ٥٣٠ ، ٥٣٠ .

(٢) الضمير يرجع إلى متقدم لفظاً ورنبةً:

فالتقدَّم اللفظى أن يكون مرجع الضمير مذكوراً نصاً قبل الضمير ، كقولك : الخطأ آخرُهُ ندم ·

والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين الجملة متقدماً على الضمير وسابقاً عليه بحسب الأصول والقواعد العربية ، فرتبة الفاعل متقدمة على الخبر، ورتبة المضاف قبل المضاف إليه (١).

ففى المثال السابق : الضمير يعود على متقدم لفظاً ورتبة ؛ لأن ( آخره ) مبتدأ ثان ، ورتبته بعد المبتدأ الأول ( الخطأ ).

## (٣) ضمير الفصل:

وهو ضمير رفع منفصل ، يتوسط بين المبتدأ - أو ما أصله المبتدأ - والخبر ، إذا كان الخبر معرفةً أو أفعل التفضيل المقرون بمن ، كقولك : ( زيد هو العاقل ) ( وزيد هو أفضل من عمرو ) .

ويطابق هذا الضمير المبتدأ من حيث العدد ، والجنس ، ونوع الشخص ( متكلم - مخاطب - غائب )كقولك: ( الزيدان هما العاقلان ) و ( المتعلمات هن العاقلات ) و ( كنا نحن القادمين ) و ( إنك أنت الحاضر ) .

وسُمى هذا الضمير فصلاً عند البصريين ، ليفصل بين كون الخبر نعتا وخبراً ، وسُمى عماداً عند الكوفيين ، ليحفظ ما بعده حتى لا يسقط عن كونه خبراً ، كالعماد في البيت ، الحافظ للسقف من السقوط · وسمى عندهم أيضا دعامة ، لأنه يُدعَم به الكلام ، أي يُقوى ويُؤكَّد ·

وهذا الضمير لا محل له من الإعراب عند الخليل ، ويُعَدُّ مؤكداً (٢) للجملة الاسمية ، بحسبانه طريقةً من طرائق القصر ·

<sup>(</sup>١) انظر : النحو الوافي : الجزء الأول ص ٢٥٧ هامش ١ -

 <sup>(</sup>۲) انظر : الفوائد الضيائية : شرح كافية ابن الحاجب ، بتحقيق د · اسامة طه الرفاعى ، الجزء الثانى ص ۸۸ ، ۸۹ بغداد ۱۹۸۳ · ۱۹۸۳ فى علوم القرآن للسيوطى ٢ / ۲۸۵ ، ۲۸۲ .

#### ٤ - ضمير الشأن أو القصة:

هو ضمير غائب يتقدم قبل الجملة ، وهي التي تفسره ، ويسمى ضمير الشأن إذا كان مذكراً ؛ رعايةً للمطابقة كقوله تعالى ﴿ هو الله أحد ﴾ أي الشأن أو الأمر : الله أحد ، ويسمى ضمير القصة إذا كان مؤنثاً ؛ رعايةً للمطابقة أيضا ، كقوله تعالى ﴿ إنها لا تعمى الأبصار ﴾ أي أن القصة أو القضية : لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب ،

وهذا الضمير يعرب مبتدأ - أو اسماً للنواسخ - والجملة المذكورة بعده عيره (١) .

## ٥ - زيادة نون الوقاية قبل باء المتكلم:

إذا سبق ياء المتكلم فعل ، أو اسم فعل ، أو من ، أو عن ، أتى بينهما بنون ، وهي حرف لا محل له من الإعراب - تسمى نون الوقاية ، لأنها تقى ما قبلها من الكسر ، كقولك : دعانى ، ويكرمنى ، وأعطنى ، وعليكنى ، ومنى ، وعنى ، وإذا سبقها إن أو إحدى أخواتها أو لَدُن ، أو قد أو قط (وهما اسمان بمعنى كفى ) جاز ترك النون وذكرها ، نحو : إنى وإننى ، وقدى ، وقدنى ، غير أن الأكثر الترك في (لعل) ، والذكر في (ليت) ، و(لدن) ، و(قد) ، و(قل) ،

## ٦ – التطابق بين الضمير ومرجعه:

ضمائر التكلم والخطاب مختصة بالعقلاء ، إذ هما طرفا الإصدار والتلقى للغة ، وهذا لا يكون إلا للإنسان(٢).

وضمائر الغيبة مشتركة بين العقلاء وغيرهم ، إلا الواو ، وهم ، فتختصان بالذكور العقلاء ، فلا يجوز أن يقال : الكتب رجعوا لأصحابهم ، والنساء يشفقون على أولادهم ، بل يقال : الكتب رجعت لأصحابها أو رجعن لأصحابهن – والنساء يشفقن على أولادهن

<sup>(</sup>١) انظر : الفوائد الضيائية ص ٩٠٠

 <sup>(</sup>٢) انظر لنا : اللغة والبحث اللغوى - فصل إنسانية اللغة .

هذا هو الأصـــل في الاستخدام ، وما جـــاء على خلافه فلأغراض أخرى (١).

### ٧ - الضمير لا يوصف ولا يوصف به:

فالضمائر لا توصف لوضوح معناها، ومعرفة المخاطب المقصود بها ؛ إذ كنت لا تضمر الاسم إلا وقد عَرَف المخاطب إلى من يعود، ومن تعنى (٢) ، ولا يوصف بها لأنها كالأسماء الجامدة، ولا بد في الصفة أن تكون مشتقة (٣).

<sup>(</sup>١) وهي أغراض تمليها الدلالة اللغوية على التركيب النحوى كما ورد في سورة

يوسف من التنزيل ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : الفوائد الضيائية ٢ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر موضوع النعت من باب التوابع من هذا الكتاب .

# ٢ \_ العكم

هو ما وُضِع لمسمَّى معين بدون احتياج إلى قرينة ، نحو : أحمد، وفاطمة ، والقاهرة ، والأردن ·

ومراتبه هكذا: الأماكن ، والأناس ، والأجناس(١).

- وينقسم إلى : مفرد ،كما سبق ذكره من الأعلام ·

ومُركب ، وهو ثلاثة أقسام :

مركب إضافي : عبد الرحمن .

مرکب مُزْجی : حضرموت ، وسیبویه .

مركب إسنادى : جاد الحق .

وحكم الإضافى : أن يُعرَب صدرُه حسب العوامل ، وعَجُزُه بالإضافة ، وحكم المزجى : أن يُمنع من الصرف ، إلا المختوم بـ ( ويه ) فيبنى على الكسر ، وحكم الإسنادى : أن يبقى على حاله قبل العَلَمية ويُحكَى .

- وينقسم أيضاً إلى : اسم وكنية ولقب ·
- خالكنية كل مركب إضافى صدره أب أو أم ، كأبى بكر ، وأم
   كلثوم ٠
  - \* واللقب كل ما أشعر برفعة أو ضعة ، كالأمين والأعرج ·
    - \* والاسم ما عداهما ، نحو : محمد ، فاطمة ، سعيد ٠

ويؤخر اللقب عن الاسم ، كمحمد الأمين · ولا ترتيب بين الكنية وغيرها ·

<sup>(</sup>١) انظر : همع الهوامع ١ / ٥٥ .

- العلم المنون يُحذف تنوينه من النطق، وألفه من الخط إذا وُصف بكلمة ابن، وأضيفت إلى علم آخر، نحو: سافر محمد بن على بن حسن (١)، وشرط بعضهم أن يكون العلم الثاني أبا للأول حقيقة ، فإن كان جَدًا فلا حذف .

وإذا لم يقع لفظ ( ابن ) بين علمين نحو : جاءنى كريم ابن كريمٌ ، أو زيدٌ ابنُ عمرٍو ، على زيدٌ ابنُ عمرٍو ، على أنه مبتدأ وخبر .

واشتُرط في حذف الألف ألا يكون لفظ ( ابن ) في أول السطر ، لأنه إذا كان في أول السطر كان في محل يُبتدأ به غالباً (٢).

- قد يعامل اللفظ الدال على المجنس معاملة العلم ، فلا تدخله ( أل ) ، ولا يضاف ، ويأتى منه الحال ، ويُمنّعُ من الصرف مع سبب آخر (٣) ، ويسمى عَلَم جنس كأسامة : للأسد ، وشَعُوب : للموت ، وهو سماعى .

<sup>(</sup>١) أقر مجمع اللغة بالقساهرة التسكين في أواخر الأعلام عند التجريد من كلمة

<sup>(</sup> ابن ) كقولهم : سافر محمد على حسن ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية العطار على شرح الأزهرية ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) هذه الأمور الأربعة هي خواص العلم ·

# ٣ - اسم الإشارة

هو : ما وُضع لمعين بواسطة إشارة حسية ٠

- ألفاظه: ذا: للواحد · ذى ، ذه ، ته ، للواحدة · ذان أو ذين : للاثنين ، تان أو تين : للاثنين ، أولاء : للجماعة مطلقاً · هنا : للمكان ·
- كثيراً ما تسبقها ( ها ) التنبيه التي تُحـــذف الفُها خطاً ، فيقال هذا ، هذى . فتكون الإشارة في أولى مراتبها ، أي للقريب .
- تلحق الكاف: ذا ، تى ، ذان ، تان ، أولاء ، هنا ، فيقال : ذاك ، تيك ، ذانك ، تانك ، أولئك ، هناك ، فتكون الإشارة فى ثانية مراتبها ، أى للمتوسط ، بين القريب والبعيد ، وهذه الكاف حرف خطاب ، وتتصرف تصرف الكاف الاسمية ، فتقول ذاك ( بفتح الكاف ) ، ذاك ( بكسر الكاف ) وذاكما ، وذاكم ، وذاكن نظراً للمخاطب ، ويجوز الجمع بين الكاف وها ، فيقال : هذاك ، للدلالة على مرتبة بين القريبة والمتوسطة .
- تلحق اللامُ مع الكاف: ذا ، وتى ، وهنا ، فيقال: ذلك ، وتلك ، وهناك ، فيقال: ذلك ، وتلك ، وهناك ، فتكون الإشارة في ثالثة مراتبها ، أى للبعيد ، وهذه لا تسبقها (ها) مطلقاً ، فلا يقال هذلك ؛ حيث لا توجد مرتبة قريبة متوسطة بعيدة في وقت واحد .

### ٤ - المنادَى

ليس المقصود هنا كل أنواع المنادى (١) ، إنما المقصود النكرة المقصودة ، وهو منادى قُصِد تعيينه ، كقولك : يا رجل ، يا رجلان ، يا رجال ، فيبنى على ما يرفع به فى محل نصب · وقد اكتسب التعريف ؛ لأنك عينت بالنداء ، حيث توجهت بندائك إلى معين أمامك ·

#### \* \* \*

# o - الاسم الموصول

هو : ما وُضِع لمعين بواسطة جملة تُذكر بعده تسمى : جملة الصلة ، وهي جملة لا محل لها من الإعراب ·

- الأسماء الموصولة هي :

الذي : للواحد التي : للواحدة .

اللذان أو اللذين : للاثنين ٠

اللَّتَانَ أو اللَّتِينَ : للاثنتين ·

الذينَ والأُلَّى : لجماعة الذكور العقلاء ·

اللاتي واللاثي : لجماعة الإناث ·

مَنْ وما وأىّ : لجميع ما ذُكر ( غير أن ( مَن ) تكون للعاقل ، و( ما ) لغير العاقل ، و( أيّ ) بحسب ما تضاف إليه ·

- يشترط فى جملة الصلة أن تكون خبرية معهودة مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائداً: كقولك: أكرم من علمك، أو من علموك، (مراعاة للفظ (مَن) فى الجملة الأولى، أو لمعناها فى الثانية) وافهم ما تعلمته

<sup>(</sup>١) انظر أنواع المنادى في درس المفعول به من باب المنصوبات في هذا الكتاب ٠

وقد يحذف العائد كقولك : أكرِمْ مَن علم ، وافهمْ ما تعلمت وقد تأتى الصلةُ شبه جملة كقولك : أكرم من عندك ، وافهم ما في هذا الكتاب ·

وإذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن متكلم جاز أن يكون العائد عليه غائباً ، وهو الأكثر ، نحو : أنا الذى قام ، وجاز أن يكون متكلماً حَمْلاً على المعنى نحو : أنا الذى قمت ، وكذلك إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطب ، نحو : أنت الرجل الذى قام ، أو الذى قمت .

# \* \* \* ٦ - المحلّى بأل

يسميه ابن مالك : المعرَّف بأداة المتعريف ·

وهو اسمَّ دخلتُ عليه (أل ) فأفادته التعريف ، نحو : الكتاب ·

- وأداة التعريف هي ( أل ) عند الخليل ، واللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل عند سيبويه ، والهمزة المفتوحة زيدت عليها اللام عند المبرد<sup>(١)</sup> .

- وهي نوعان : عهدية وجنسية ، وكل منهما ثلاثة أقسام :

فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً ﴿ المصباح في زجاجة ، الرجاجة كأنها كوكب درى ﴾ أو معهوداً ذهنياً ﴿ إذ هما في الغار ﴾ ، أو معهوداً حضورياً ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ .

والجنسية إما لاستغراق الأفراد ، وهي التي تخلفها (كل) حقيقة : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَي خَسَر ﴾ وإما لاستغراق خصائص الأفراد ، وهي التي تخلفها (كل) مجازاً ﴿ ذلك الكتاب ﴾ ، وإما لتعريف الماهية ، وهي التي لا تخلفها (كل) حقيقة ولا مجازاً ﴿ وجعلنا من الماء ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد الضيائية ١ / ١٨٥ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الإنقان في علوم القرآن ٢ / ١٥٦ ، ١٥٧ .

- وإذا أريد تعريف العدد بأل ، فإن كان مركبا عُرَّف صدره ، نحو : الخمسة عشر ، وإن كان مضافاً عُرَّف عَجُزُه ، نحو : خمسة الرجال ، وإن كان معطوفاً عليه عُرَّف جزءاه معا ، كالخمسة والعشرين .

- أما (أل) الزائدة فلا تفيد التعريف (1) ، وزيادتها إما لارمة كالسموأل ، والذى ، والآن ، أو غير لازمة كالفضل والنعمان والحارث ، وهى سماعية ؛ فلا يقال المحمد ، والمحمود إلا عند إرادة التنكير فى المحملم ، استخفافاً به .

#### \* \* \*

### ٧ - المضاف لواحد من المعارف

هو اسم أضيف إلى واحد من المعارف السابقة فاكتسب التعريف (٢) ، نحو : قلمك ، وقلم محمود ، وقلم هذا الرجل ، وقلم الذى كتب ، وقلم الكاتب ، وقد عرفنا مرتبته بين أنواع المعارف

<sup>(</sup>۱) وكذلك (أل) الموصولة بمعنى الذى ، وهى الداخلة على أسماء الفاعلين والمقعولين ما لم تكن للعهد: كقولك ، أفلح المتقى ربه . أي الذي اتقى ربه . .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجرور بالإضافة في باب المجرورات من هذا الكتاب .



باب المرفوعات



مقدمة لدرس المرفوعات:

نذكر في هذه المقدمة بعضاً من الحقائق النحوية التي تتعلق بالمرفوعات ، مجتمعةً في مكان واحد :

١ - الرفع: مصطلح بصرى ، ويقابله الضم عند الكوفيين ، وهو نوع من الإعراب في اللغة العربية ، من مورثها السامي القديم .

٢ - علامة الرفع الضمة : أثقل الحركات الإعرابية الثلاث ، وهي حركة مَدِّ قصير ، وموضعها - ككل حركات الإعراب - حرف الإعراب ، وهو الحرف الأخير من الكلمة .

ورمزها الكتابي (- ) فوق حرف الإعراب ، وهو تطور من نقط أبي الأسود - • إلى تشكيل الخليل ، وهو رمز الواو مصغراً ، دلالة على أن الضمة بعض الواو التي هي حركة الضمة الطويلة (١) ، وقد انتقل الرمز في تطوير الخليل من بين يدى حرف الإعراب إلى ما فوقه .

وتظهر الضمة على حرف الإعراب الصحيح، وتقدر على ياء المنقوص، للثقل، وعلى ألف المقصور، للتعذر ·

والضمة علامة الرفع الأصلية ، وينوب عنها حرف الألف في المثنى ، والواو في الأسماء الخمسة ، وجمع المذكر السالم ، وإنابةُ الواو رجوعٌ إلى أصل الضمة ، وحُملت الألف على الواو ·

٣ - الرفع مشترك بين الأسماء والفعل المضارع المعرب ، ولكن مصطلح ( المرفوعات ) ينصرف إلى الأسماء فقط .

<sup>(</sup>۱) يبدو أن تقصير حركات المد الطويل تم في مرحلة متأخرة من تاريخ اللغة العربية ، فقد وروي أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل اللغة ، أنهم رووا عن العرب : قام الرجلو ، بواو ، ومررت بالرجلي ، بياء في الوصل والوقف ، ولقيت الرجلا ، بألف في الحالين كلتيهما ، مقدمة المباني لنظم المعاني ، ضمن كتاب : مقدمتان في علوم القرآن ، ص ١٦٥ ، ط ٢ . القاهرة ١٩٧٢ .

وعدد المرفوعات عشرة صنفتُها في أربع مجموعات:

أ - ما الرفع فيه أصيل : المبتدأ - الخبر - الفاعل ·

ب - ما الرفع فيه بالإنابة: تاتب الفاعل ·

جــ – ما الرفع فيه مُغَيَّر : اسم كان – خبر إن ( النواسخ ) ·

د - ما الرفع فيه بالتبعية : التوايع الأربعة ·

وسنترك درسَ التوابع إلى بابها المعقود لها بعد المجرورات ؛ لأن الرفعَ فيها أحد حالاتها الإعرابية الثلاث ·

٤ - الرفع أول حالات الإعراب ؛ فهو المنطقوق بَداًةً في المبتدأ والمضارع المجرد ، ومن ثم يستغنيان عن العامل اللفظى ، والرفع علم الإسناد ، أي التركيب الإسنادى ، بجملتيه : الاسمية ، وركناها : المبتدأ والخبر ، والفعلية ، وركناها : الفعل والفاعل ، وتلك العُمَد الأربعة ، وحيثما وُجِد الرسناد .

فبالرفع تتركب الجملة العربية ، وفيه تقع العمد الأربعة ، وعلامته علامة الإسناد ، وحركته أقوى الحركات وأولاها · من أجل ذلك كان البدء بالمرفوعات بعد المقدمات ·

\* \* \*

أ - الرفع الأصيل
المبتدأ - الحبر - الفاعل
(الجملتان: الاسمية والفعلية)
المبتدأ

#### أولا: المصطلح:

المبتدأ : عند جميع النحاة : بصريين وكوفيين ·

( اسمُ مفعولٍ من : ابتدأ ، أي المبتدأ به الكلام )

المسند إليه : عند أهل المعانى ، ويعض النحاة ·

المحكوم عليه : عند أهل المعانى ٠

الموضوع : عند المناطقة .

ثانياً: التعريف:

هو : اسمٌ مجرد عن العوامل اللفظية ، مسند إليه ، أو صفة واقعة بعد استفهام أو نفى .

كقولك : زيدٌ قائم ( زيد : اسم مجرد مسند إليه )

أقائمٌ زيدٌ ؟ ( قائم: صفة معتمدة على استفهام )

ما قائمٌ ريدٌ ( قائم : صفة معتمدة على نفى )

ويتعلق بهذا التعريف عدة أمور :

١ - تشمل الإسمية كل أنواع الاسم (١) ويدخل فيها المصدر المؤول كقوله
 تعالى ♦ وأن تصوموا خير لكم ♦ تقديره : صيامكم خير لكم .

٢ - التجريد عن العوامل اللفظية للإسناد ، وهو عامل الرفع في المبتدأ (٢) والخبر معا ، ويسمَّى الابتداء ، وهو عامل معنوى (٣) .

ف ( زيدٌ قائمٌ ) : زيد : مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة · قائمٌ : خبر مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمة ·

٣ - المراد بالصفة : الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل ، وهي : اسم
 الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّقة .

ووقوعها بعد استفهام أو نفي معناه اعتمادها عليهما ٠

<sup>(</sup>١) ارجع إلى تقسيم الاسم في : مقدمات النحو ، من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) وهو عامل الرفع في المضارع المرفوع أيضا · والمراد بالعوامل اللفظية ، الأفعال والأسماء العاملة ، والحروف المختصة - ارجع في عوامل الإعراب إلى : مقدمات النحو - المعرب والمبنى ·

<sup>(</sup>٣) عند الكوفيين: المبتدأ والخبر مترافعان، فالمبتدأ مرفوع بالحبر، والحبر مرفوع بالمبتدأ؛ فالعامل في المبتدأ والحبر عندهم عامل لفظي .

ف ( أقائمٌ زيدٌ ؟ ) : أ : همزة الاستفهام ، حرف مبنى على الفتح ، غير عامل ·

قائم : مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ·

( وهو صفة - أي اسم فاعل - معتمدة على استفهام )

زيد: فاعل لاسم الفاعل سكَّ مسدًّ الخبر مرفوع بالضمة ·

و ( ما قائم ّزید ؓ ) : ما : أداة نفى ، حرف مبنى على السكون ، غير عامل ·

قائم : مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو صفة معتمدة على نفي ٠

زيد: فاعل سد مسد الخبر مرقوع بالضمة .

ثالثاً: أحكام الإعراب:

١ – يرفع المبتدأ بالابتداء ( وقد سبق تقرير ذلك )٠

٢ - المبتدأ معرفة (١) إذ لا يُحكّم إلا على مُعَرَّف ·

ولا يصح أن يكون نكرة ؛ لأنه في هذه الحالة يتساوى مع الخبر المحكوم به ، فإذا اكتسبت هذه النكرة بعض الإفادة جاز أن تكون مبتدأ ، ومن وجوه الإفادة في النكرة :

أ ـ أن يتقدم عليها الخبر الظرف أو الجار والمجرور .

كقولك : عندك فضلٌّ: ( فضل : مبتدأ مؤخر ، وهو نكرة )

وفيك خيرٌ : ( خير : مبتدأ مؤخر ، وهو نكرة )

ب - أن تكون اسماً عامًا ، كما إذا وقعت في سياق الاستفهام ،

كقولك : هل فتَّى هنا ؟ ( فتى : مبتدأ ، وهو نكرة ) ٠

او وُصِفت بوصف عام :

<sup>(</sup>١) ارجع إلى أنواع المعرفة في : مقدمات النحو ، من هذا الكتاب ·

كقولك : عصفورٌ في اليد خير من عشرة على الشجرة ·

( عصفور : مبتدأ وهو نكرة )

٣ - المبتدأ رُتبته التقديم ، إذ تُبتُدا به الجملة الاسمية . ويتحتم التقديم
 في ثلاثة مواضع :

أ - أن يكون المبتدأ من الفاظ الصدارة(١) ، وهي سبعة :

- أسماء الاستفهام إن دلت على ذات ووقع بعدها اسم أو فعل لازم ، أو ناقص ، أو متعدُّ استوفَى مفعولَه (٢) نحو : مَن أنت ؟ مَنْ كَبُر على النقد ؟ مَنْ كنتَ معه ؟ مَن أكرمتَه ؟
- أسماء الشرط إن دلت على ذات ، كقولهم : من يزرع خيراً يحصد خيراً ، من جداً وجد .
  - ما التعجبية : ما أحسنَ الاستقامة ·
  - كم الخبرية : كم كتب في غير نفع ، وكم جهاد في غير عَدُوّ.
    - ضمير الشأن : ﴿ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ ·
  - المقترن بلام الابتداء : ﴿ لَيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحِبُ إِلَى أَبِينًا مِنَا ﴾
    - الموصول إذا اقترن خبره بالفاء : الذي يتفوقُ فله جائزةٌ ·
      - ب أن يُقصر المبتدأ على الخبر:

إنما زيدٌ قائمٌ : زيد : مبتدأ مقصور على الخبر ·

﴿ وَمَا مَحْمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ : محمد : مبتدأ مقصور على الخبر ·

<sup>(</sup>١) الصدارة: التقدم ، وعند النحاة : اختصاص الكلمة بوقوعها في أول الكلام · المعجم الوسيط ص ٥٠٩ ·

<sup>(</sup>٢) أما إن دلت أسماء الاستفهام على زمان أو مكان فهى خبر مقدم إن وقع بعدها اسم ( متى نصر الله ؟ ) أين أخوك ؟ • وهى فى محل نصب على الظرفية إن وقع بعدها فعل : متى تسافر ؟ أين تقيم ؟ وسيأتى ذلك فى الموضوع القادم : الخبر •

جـ - أن يلتبس المبتدأ بالخبر:

صديقُك عدوى : صديقك : مبتدأ ٠

أفضلُ منك أفضلُ منى : أفضل منك : مبتدأ •

( يصلح المبتدأ في المثالين أن يكون خبراً ، فلا يُعرف المبتدأ من الخبر إلا بوجود كل منهما في رتبته ) ·

٤ - المبتدأ ركن في الجملة ؛ فلا يحذف إلا بدليل ٠

ولكن يجب حذفه في أربعة مواضع:

أ – إذا كان الخبر مخصوصَ نعْمُ ويئس :

نعُم الرجلُ محمدٌ : أي هو محمد ٠

بئسَ الخلُقُ التواكلُ : أي هو التواكل ·

ب - إذا كان الخبر نعتاً مقطوعاً :(١)

- للمدح : لقيتُ زيداً الكريمُ: أي هو الكريمُ ·

- أو للذم : أعوذ بالله من إبليسَ الرجيمُ : أى هو الرجيمُ ·

- أو للترحُّم : ترفق بأمَّك المريضةُ : أى هي المريضةُ ·

جـ - إذا كان الخبر مصدراً نائبا عن فعل : ( فَصبر جميل ) : أى فحالى صبر ·

د - إذا كان الخبر مشعراً بالقسم:

في ذمتي لأجتهدن : أي في ذمتي عهد ٠

رابعا: أحوال الدلالة النحوية:

١ - يجوز تأخير المبتدأ عن الخبر للاهتمام بالخبر : اللهِ الحمدُ : قدم

<sup>(</sup>١) انظر النعت من باب التوابع في هذا الكتاب ·

الحير للاهتمام به • وإذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف قُدَم الأعرف<sup>(١)</sup> ، أو الأهم :

- محمد الأول : قدم محمد ؛ لأنه الأعرف .
- ♦ ذلك الكتابُ
   قدم (ذلك ) ؛ لأنه الأعرف .
  - الأولُ محمدٌ : قدم الأول ؛ للاهتمام ·

وفى حالة التساوى هذه يُفصَل بين المعرفتين بضمير (٢) فصل ، لا محل له من الإعراب ، وهو من طرق القصر :

- محمد هو الأول: محمد: مبتدأ مرفوع بالابتداء .
- هو: ضمير فصل مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.
  - الأولُ : خبر مرفوع بالابتداء -

الأول هو محمد : الأول مبتدأ مرفوع ٠٠٠

٢ - ويجوز حذف المبتدأ ، إذا دل عليه دليل :

- كقولك لمن يسألك : كيف زيد ؟ فتقول : موفق ؟ أي هو موفق .
  - ويَطُّرِد حذف المبتدأ بعد القول :
  - ﴿ وقل الحقُّ من ربكم ﴾ : أي هو الحق ·

#### \* \* \*

### الخبسسر

### أولاً - المصطلح:

الخبر : عند جميع النحاة : بصريين وكوفيين ·

( وقد يزاه توضيحاً فيقال له : خبر المبتدأ )

<sup>(</sup>١) ارجع في مراتب المعارف إلى باب النكرة والمعرفة في هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى باب النكرة والمعرفة في هذا الكتاب لمعرفة المزيد عن ضمير الفصل

( ويقال له أيضاً : الخبر النحوى ، تفرقةً بينه وبين مصطلح الخبر المستخدم في العلوم الأخرى )(١).

المسنك : عند أهل المعانى ، وبعض النحاة ٠

المحكوم به: عند أهل المعانى ٠

المحمول: عند المناطقة .

#### ثانياً: التعريف:

وكقولك : أقائمُ زيدٌ ؟ : ( زيد : خبر مسند تقديراً ؛ إذ هو فاعل لقائم سدًّ مسدًّ الخبر ) .

ويتعلق بهذا التعريف أمران :

١ - يشترك الخبر مع المبتدأ في شيئين :

أ - التجرد من العوامل اللقظية : فالعامل فيه هو العامل في المبتدأ ،
 وهو الابتداء (۲) ، وهو عامل معنوى .

ب – الإسناد : فالخبر مسند إلي المبتدأ ، وهو قسيمه في إسناد الجملة الاسمية ، وبه يتم التركيب الإسنادي لها

عند المحدِّثين : مرادفًا للحديث النبوى ، أو أعم منه ·

وعند المؤرخين : بمعنى المروى من الحوادث التاريخية ، وبنسب إلى الجمع ، فيقال لراوى الأخبار : أخبارى ·

وعند البلاغيين : في علم المعاني ، بمعنى ما يحتمل الصدق أو الكذب ·

وعند الإعلاميين : بمعنى النبأ والحادث ، فيقال : نشرة الاخبار ·

(٢) هذا رأى فى رافع الخبر ، وقد أخذت به ، وهو مطابق للتعريف ، وثمة رأى ثان يرفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معاً ، فيجمع بين عامل معنوى وعامل لفظى، وللكوفيين رأى مبقت الإشارة إليه

<sup>(</sup>١) يستخدم مصطلح الخبر:

٢ - وينفرد الخبر عن المتدأ بكونه لفظاً . وذلك اللفظ يشمل الاسم
 والفعل والحرف .

### وعليه فالخبر يأتي على ثلاثة أنواع:

أ - اسم مفرد: والمفرد هنا هو المفرد النحوى - لا المفرد الصرفى - وهو ما ليس بجملة ، ولا شبه جملة ، فيشمل الواحد والمثنى والجمع ، والأصل فيه أن يكون مشتقاً: اسم فاعل، أو اسم مفعول ، أو صفة مشبهة ، أو أفعل التفضيل ؛ لأن الخبر وصف من الأوصاف ، والوصف يكون فى الأصل بالمشتق ، وهو الجامد ، كما يُخبر بغير المشتق ، وهو الجامد ، كما يُخبر بالمصدر أصل المشتقات .

كقولك : العلمُ نافعٌ : نافعٌ : خبر مرفوع بالابتداء وعلامــة رفعه الضمة ، وهو اسم مفرد دالٌ على الواحد ، ومشتق لأنه اسم فاعل .

الجنةُ حقُّ : حقُّ : خبر ، وهو مصدر ·

محمدٌ رجلٌ : رجَل : خبر ، وهو اسم جامد ٠

هم رجالٌ : رجال : خبر ، وهو مفرد دال على الجمع ·

ب - جملة : اسمية كانت أم فعلية ٠

ويشترط أن تشتمل على ضمير يربطها بالمبتدأ:

كقولك : الخطأ آخرُه ندم : آخره ندم : جملة اسمية في محل رفع خبر ، والضمير الرابط : هاء الغيبة ·

وكالحديث : الراحمون يرحمهم الرحمن : يرحمهم الرحمن : جملة فعلية في محل رفع خبر ، والضمير الرابط : هم ·

جـ - شبه جملة : وهى الجار والمجرور ، أو الظرف · كقولك : زيدً في الدار : في الدار : جار ومجرور ، شبه جملة ، في محل رفع خبر

وكقولك: زيدٌ عندك: عند : ظرف مكان ، شبه جملة · فى محل رفع خبر · والمبتدأ هنا من الجثث ، أى الأشخاص ، ولذا يُخبر عنه بظرف المكان · وإذا كان المبتدأ حدثاً ، أى مصدراً ، جاز الإخبار عنه بظرف الزمان وظرف المكان ، كقولك: السفرُ غداً ، واللقاءُ عندك ·

### ثالثاً: أحكام الإعراب:

١ – يرفع الخبر بالابتداء ٠ ( وقد سبق تقرير ذلك ) ٠

٢ - الخبر نكرة (١) قإذا تَعرّف وتساوى مع المبتدأ في التعريف جُعلِ الأعرف منهما مبتداً ، وقُدّم على صاحبه ( وقد سبق تقرير ذلك ) ·

٣ - الخبر يطابق المبتدأ في العدد (إفراداً وتثنيةً وجمعساً)، وفي الجنس (تذكيراً وتأنيثاً) . .

كقولك : المسلمات (٢) كريمات : خبر مطابق في العدد والجنس ·

٤ – الخبر رتبته التأخير ، فهو مسند إلى المبتدأ ·

ويتحتم تقديمه على صاحبه في ثلاثة مواضع :

أ - أن يكون من الألفاظ التي لها الصدارة: كأسماء الاستفهام إن دلت على زمان أو مكان ، ووقع بعدها اسم ، كقولك: أين أخوك ؟ أين: اسم مبنى على الفتح ، في محل رفع خبر مقدَّم وجوباً .

ب - أن يُقصَر على المبتدأ:

كقولك : ما موفقٌ إلا على تنا على الله ع

جـ - أن يعود على بعضه ضمير في المبتدأ : كقولك : في الدار صاحبُها : في الدار : شبه جملة ، خبر مقدم وجوباً · -

<sup>(</sup>١) ولكون الخبر نكرة ، تحل محله الجملة ؛ لأن الجملة نكرة ·

<sup>(</sup>٢) إذا كان الجمع لغير العقلاء في المؤنث السالم ، أو كان الجمع جمع تكسيرٍ جاز في الخبر الإفراد والجمع : الشجرات عالية أو عاليات ، النخل باسقة أو باسقات .

٥ - الخبر ركن في الجملة ، فلا يُحذَّف إلا بدليل :

رمن مواضع حذفه وجوباً:

أ - بعد ما هو صريح في القسم:

كقولك : لعمرُك الأقومنُّ : أي لعمرك قسمي .

ب - بعد واو المعية :

كقولك : كلُّ صانع وما صنع : أي مصطحبان ·

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

١ - يجوز تقديم الخبر عند الاهتمام به : لِله الحمدُ ( وقد سبق تقرير ذلك ) .

٢ - يجوز حذفه إن دل عليه دليل : ﴿ أُكلُّها دائمٌ وظلُّها ﴾ أى وظلها
 دائم ·

٣ - يجوز تعدد الخبر لتعدد الحكم على المبتدأ :

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ - الودودُ - ذو العرش - المجيُّد - فعالٌ لما يويد ﴾ .

\* \* \*

الفاعل

#### أولاً: المصطلح:

الفاعل : عند جميع النحاة : يصريين وكوفيين ·

( وتتناسق تسميته مع تسميتي : الفعل والمفعول )

المسنَد إليه : عند أهل المعاني ، وبعض النحاة ·

المحكوم عليه : عند أهل المعانى .

الموضوع : عند المناطقة ب

ثانياً : التعريف :

هو : ما أُسنِد إليه الفعل - أو شبهه - وذُكر بعده على جهة قيامه به أو وقوعه منه

كقولك : حضر السابقُ فرسه : السابقُ : فاعل للفعل · فرسه : فاعل لشبه الفعل ·

وتتعلق بهذا التعريف خمسة أمور:

١ - الفاعل اسم في الغالب ، وقد يجيء جملة عند بعض النحاة :
 ﴿ وتَبَيَّنَ لكم كيف فعلنا بهم ﴾ من الآية ٤٥ : سورة إبراهيم .

٢ - الفعل المسند إلى الفاعل يسمى : فعلا مبنيا (١) للمعلوم ، وفعلاً تاما (٢) .

٣ - شبه الفعل ما يعمل عمله من الأسماء العاملة كاسم الفاعل ،
 والصفة المشبهة ، والمصدر .

٤ - إذا ذُكِر الفاعل قبل الفعل أصبح مبتدأ (٣) خبرُه جملة فعلية ، وأصبحت الجملة أسمية .

٥ - وقوعُ النعل من الفاعل يعنى حدوثه ، ولو لم يُنسَب في الحقيقة
 إليه ، كقولك : مات زيد .

ثالثاً: أحكام الإعراب:

١ - يُرفع الْفاعل باعتياره مسنداً إليه ، وعامِلُ الرفع هو الفعل(٤) أو

شبهه ۰

<sup>(</sup>١) البناء هنا مصطلح صرفي بمعنى الصياغة لا البناء النحوى قسيم الإعراب ·

<sup>(</sup>٢) الافعال : قَلَّ ، وطال ، وكثُر ، وقَصُر ، وشَدَّ ، إذا اتصلت بها ما الزائدة كفتها عن العمل ، فتصبح أفعالاً بلا فاعل ، ولا يليها حينتذ إلا الفعل ، نحو : قلما فعلت ذلك ، طالما نصحتك ، كثر ما قلت لك ، قصرما قدمته ، شدما أعجبني .

 <sup>(</sup>٣) يجعله الكوفيون فاعلاً ، وبالتالى تستمر فعلية الجملة .

<sup>(</sup>٤) اذا ذكر فعلان لفاعل واحد ، كفولك : تحدث وأشار زيد حدث ما يسميه النحاة تنازع العمل ، وهو توجه عاملين إلى معمول واحد ، والثانى هو العامل في رأى البصريين ، والأول عمل في ضميره . .

٢ - رتبة الفاعل هي الرتبة الثانية في إسناد الجملة الفعلية ؛ « فالفاعل إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل ، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم »(١) وذلك كقولك : مات زيد ، « فلو عاملت المعنى لوجب أن تقدول : مات زيداً ، لأن الله هو الذي أماته ، ولكنك عاملت اللفظ »(٢).

٣ - يكون الفاعل اسماً ظاهراً ، وضميراً بارزاً أو مستتراً :

كقولك : نجح على : على : فاعل ، اسم ظاهر .

ونجحتُ : تاء الفاعل في محل رفع فاعل ، ضمير بارز -

وكفى : الفاعل ضمير تقديره هو ، ضمير مستتر .

يكون الفاعل مذكراً ومؤنثاً / مفرداً ومثنى وجمعاً ، ويكون الفعل مع المفرد كما يكون مع المثنى والجمع على صورة واحدة (٣) ، كقولك : فاز العامل ، فاز العاملان ، فاز العاملون .

فإن كان مؤنثاً أنَّتْ فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي ، وبتاء المضارعة في أول المضارع ، كقولك : فارت فاطمةُ ، وتفور فاطمةُ .

ويتحتَّم التأنيثُ إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً غير منفصل عن الفعل ، كالمثالين المذكورين ، أو ضميراً يعود على مؤنث ، كقولك : فاطمة فازت ، والشمس أشرقت .

ويجوز تركُ التأنيث إنْ كان الفاعلُ منفصلاً عن الفعل ، أو ظاهراً

۱۸۰ / ۱ الخصائص ۱ / ۱۸۰ .

 <sup>(</sup>۲) طبقات النحويين واللغويين ص ۱۳۱ والكلام لثعلب · وارجع إلى رقم ٥ فى
 مناقشة التعريف ·

<sup>(</sup>٣) هناك لغة بنى الحارث بن كعب من عُقَيل ، تثنى الفعل وتجمعه مع الفاعل المثنى والجمع ، وعلى ذلك جاء قولهم : أكلونى البراغيث ، فالواو فى (أكل) علامة جمع ، والفاعل ما ذكر بعدها مرفوعا · وعلى هذه اللغة وجَّه بعض النحاة قوله تعالى: ﴿ وأسرُّوا النجوى الذين ظلموا ﴾ من الآية ٣ : الأنبياء ، وقوله ﴿ وصمُّوا كثيرٌ منه الآية ٧١ : المائدة ·

مجازىً التأنيث ، أو جمع تكسير مطلقاً ، كقولك : فاز اليوم فاطمة ، أو فازت ، أثمر الشجرة ، أو أثمرت ، جاء العذارى ، أو جاءت ، أثمر الأشجار ، أو أثمرت .

٥ - يدخل حرف الجر الزائد على الفاعل فيجره لفظا :

كقوله تعالى ﴿ كفى (١) بالله ﴾: الباء حرف جر زائد · الله : لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المكان بحركة حرف ألجر الزائد ·

وكقولك : ما جاء من أحدٍ - أَكْرِم بعلى ٠

رابعاً : أحوال الدلالة التحوية :

١ - يؤخّر الفاعل عن المفعول للاهتمام بالمفعول المقدم : ﴿ وأخذتِ الذين ظلموا الصيحةُ ﴾ (٢) .

٢ - إذا حذف الفاعل بني الفعل للمجهول ، وحل نائب الفاعل محل الفاعل لأداء الدلالة النحوية التي سنذكرها في الدرس القادم .

 <sup>(</sup>١) ( كفى ) هنا بمعنى اكتف · أما إذا كان بمعنى وَقَى ، فلا تزاد الباء فى الله المؤمنين القتال ﴾ ·

۹٤ سورة هود : آیة ۹٤ .

# ب - الرفع بالإنابة

# نائب الفاعل

أولاً: المصطلح:

مفعول ما لم يُسمَّ فاعله : عند النحويين المتقدمين

النائب عن الفاعل : عند ابن مالك ·

نائب الفاعل : عند النحويين المتأخرين

المسند إليه : عند أهل المعانى ·

ثانياً: التعريف:

هو ما حُلُّ محل الفاعل بعد حذفه ٠

كقولك : يُكَافأ المتفوقون ( وأصل هذه الجملة قبل حذف الفاعل : يكافئُ المعلمُ المتفوقين )

ويتعلق بهذا التعريف ما يلى :

لأن نائب الفاعل يحل محل الفاعل بعد حذفه ، فهما متفقان في بعض التسميات ، وفي الرتبة ، والإسناد ، وتقدّم الفعل أو شبهه ، وفي مجيئهما اسماً ، وقد يكونان جملةً :

- فيسمَّى نائبُ الفاعل ( مسنداً إليه ) عند أهل المعانى ، كما يسمى بذلك الفاعل .
  - وهو في الرتبة الثانية بعد الفعل ، كما هي رتبة الفاعل ·
- والتركيب الإسنادى يتم بالفعل ونائب الفاعل ، كما يتم بالمفعل والفاعل .

ويتقدم الفعل مع نائب الفاعل ، كما هو الشأن مع الفعل والفاعل .

ولكن صورة الفعل تختلف مع نائب الفاعل عنها مع الفاعل في التسمية والبنية ، فالفعل مع نائب الفاعل يسمى ( فعلاً مبنيا للمجهول )(١) أو ( الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله ) ، ومع الفاعل يسمى ( مبنياً للمعلوم )(١) · وتتغير بنية الفعل المبنى للمجهول لتتناسب مع حذف الفاعل ؛ فالفعل الماضى يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله : كتب - أنطلق - استُخرج · والفعل المضارع يفتح ما قبل آخره ويُضم أوله ( يُكتب - يُنطلق - يُستخرج ) · فإن كان ما قبل آخر الماضى ألفا قلبت ياءً وكسر ما قبلها : ( استقام / استُقيم - استطاع / استُطعع ) · وإن كان ما قبل آخر المضارع مدا ( الفا أو واوا أو ياءً ) قُلب الفا ( ينال / يُنال - يقول / يُقال - يَقيس / يُقاس)(٢).

ولا يصاغ المبنى للمجهول من فعل الأمر ، ولكن يؤدى معناه المضارع المبنى للمجهول المسبوق بلام الأمر ( ليُكتَب – ليُصنَع ) ·

ولا يصاغ من فعل ناقص ، لأنه معدوم الفاعل ، ولا من فعل لازم إلا إذا كان نائب الفاعل مصدراً أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً ·

- ويُراد بشبه الفعل ما يعمل عمله في حال بنائه للمجهول وهو : اسم المفعول ( إنه مقبول رأيه ) .

- الغالب في نائب الفاعل أن يجيء اسماً ، كما هو الشأن في الفاعل ، وقد يجيء جملةً ، كما في جملة مقول القول ( قيل إنك ناجح ) .

<sup>(</sup>۱) البناء هنا - كما سبق ذكره في باب الفاعل -مصطلح صرفي بمعنى الصياغة ، لا البناء النحوى قسيم الإعراب ·

والمعلوم والمجهول صقتان لموصوف محذوف تقديره : الفاعل ٠

<sup>(</sup>٢) وردت فى اللغة بعض أفعال ملازمة للبناء للمجهول مثل : جُنَّ - حُمَّ - غُشَى َ - خُمَّ - وَكُنها تعد مبنية للمعلوم ويعـــرب مرفوعها فاعلاً : ( غُمَّ الهلالُ ) ، ( سُقط فَى يده ) ، (طُلَّ دمه ) .

## ثالثاً: أحكام الإعراب:

- (١) يأخذ نائب الفاعل أحكام الفاعل السابقة :
  - من حيث الرفع ( يُكافأ المتفوقون ) .
- وعامل الرفع ( والعامل هو الفعل في الجملة السابقة ) .
  - والإظهار : ( المتفوقون في الجملة السابقة ) .
  - والإضمار ( يكافئون : الواو هي نائب الفاعل ) .
    - وإفراد الفعل ( يكافأ : في الجملة السابقة ) .
- وتذكير الفعل أو تأنيثه ( يكافأ الطلاب أو تكافأ الطلاب ) .
- (٢) نائب الفاعل كان في الأصل مفعولاً به ، فإذا تعدد المفعول به للفعل أنيب الأول ، وبقى ما بعده على مفعوليته :

أُعطَى على لله ويدا كتابا / أعطى زيد كتابا .

أعلَم على لله الخبر صادقًا / أُعلِم زيد الخبر صادقًا

فإذا حذفت المفعول الأول أنبت الثاني:

أُعْطِي كتاب / أعلِم الخبر صادقاً

(٣) قد يكون أصل نائب الفاعل ظرفاً (المفعول فيه ) أو مصدراً ( المفعول المطلق) أو جاراً ومجروراً ، كقولك : سُهِرت الليلةُ ، وكُتِبتُ كتابةٌ حسنةٌ ، ونُظرَ في الأمر ·

ومع هذه الأمور الثلاثة يجوز أن يبنى الفعل اللازم للمجهول ، كما سبق ذكره ، ويشترط في الظرف والمصدر أن يكونا متصرفين مختصين (١)

<sup>(</sup>۱) انظر في تصرف الظرف والمصدر واختصاصهما : موضوعي : المفعول فيه ، والمفعول المطلق في باب المنصوبات من هذا الكتاب .

فلا يصح : جُلس مَعُكَ - وعيذ معاذُ الله ( لعدم التصرف ، أى الجمود ) ، ولا جُلِسَ زمانً - وسير سيرٌ · ( لعدم الاختصاص ، أى الإبهام ) ·

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

يُحذف الفاعل ويقام مقامه نائب الفاعل :

للجهل بالفاعل : سُرِق المتاعُ ·

أو للعلم به : ﴿ وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا ﴾ (١).

أو للخوف منه : خُطِف الطفل ·

أو للمخوف عليه : فُتِح الباب ·

ً أو لإبهامه : ﴿ وإذا حييتم بتحية ﴾<sup>(٢) .</sup>

<sup>(</sup>١) سورة النساء : آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : آية ٨٦ .

# جـــــــ الرفع المغَيَّر النواسخ

أولاً: المصطلح

النواسخ: عند جميع النحاة ٠

وهى جمع اصطلاحى مفرده ناسخ ، أو جمسع ناسخة ، أى كلمة ناسخة (١).

والنسخ لغة : الإزالة ، يقال نسختِ الشمسُ الظلُّ ، أي أزالته -

والنسخ اصطلاحاً : إزالة بعض أحكام الجملة .

فالإزالة مفهوم مشترك بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي للنسخ ·

ثانياً : التعريف :

أقول في تعريف النواسخ :

هى أدوات تدخل على الجملة الإسمية ، فتنسخ بعض أحكامها الإعرابية وتعطيها دلالة معينة · · ·

فالجملة الإسمية : الترددُ ضعفُ .

يدخل عليها فعل ناسخ : صار التردد ضعفاً .

وحرف ناسخ : إن الترددَ ضعفٌ .

ويتعلق بهذا التعريف أمور أربعة :

١ - الأدوات النحوية :

مفردها أداة ، وهي في اصطلاح النحويين : " اللفظة تستعمل للربط بين الكلام ، أو للدلالة على معنى في غيرها ؛ كالتعريف في الاسم ، أو الاستقبال في الفعل(٢).

<sup>(</sup>١) لأن فواعل جمع للمؤنث ٠

وانظر أيضاً مقدمة بآب التوابع من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲) المعجم الوسيط ص ١٠ ٠

والأصل في الأدوات أن تكون حروفاً ، وهي المسماة بحروف المعاني ، ويدخل معها بعض الأسماء ، وبعض الأفعال : كأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، والأفعال الناسخة ، ويطلق على جميعها حروف المعاني على سبيل التغليب (١)

والأدوات الناسخة : أفعال وحروف ، وعددها ٣٨ ، الأفعال (٢٨) ، والحروف (١٠) .

فالأفعال هي : كان - وأخوات كان ، وهي : أصبح - أضحى -ظل - أمسى - بات - دام - صار - بَرِح - انفك - زال - فتىء - ليس · وأفعال المقارية ، وهي : كاد - كَرَب - أوشك ·

وأفعال الرجاء ، وهي : عسي - حَرَى - اخلولق .

وأفعال المشروع هي : شرع - أنشأ - طَفِق - جعل - عَلِق - اخذ -قام - أقبل - هَبَّ

وكلها أفعال ناقصة الفعلية ؛ لأنها مفرغة من الفاعل ، وبذلك خرجت عن الفعلية التامة ، لتصبح أدوات نحوية ؛ فهى أفعال من حيث الصيغة ، والتصرف ، والحواص ، أدوات من حيث الوظيفة ، والمعنى ، ومن ثَمَّ أطلق الزجاجي ( ت ٣٣٧هـ ) في كتابه الجمل على كان وأخواتها : الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار .

أما الحروف العشرة فهي :

الحروف المشبهة بليس ، وهي : ما - إنْ - لا<sup>(٢)</sup> - لات النافيات · إنَّ - وأخوات إنَّ ، وهي : أنَّ - كأنَّ - لكنَّ - لعلَّ - ليتَ - ولا<sup>(٢)</sup> النافية للجنس ·

<sup>(</sup>۱) انظر قائمة حروف المعانى فى كتاب الصاحبى لابن فارس ، وكتاب مغنى اللبيب لابن هشام ، وكتاب الإثقان للسيوطى ·

 <sup>(</sup>۲) عددنا لا المشبهة بليس ، ولا التي لنفى الجنس ، رقماً واحداً ، نظراً إلى
 معنى النفى في كلتيهما .

٢ - تدخل النواسخ - الأفعال والحروف - على الجملة الإسمية ،
 فاختصاصها إنما يكون بهذه الجملة وحدها ، ولكونها أدوات مختصة فهى من
 العوامل ٠

٣ - تنسخ هذه الأدوات بعض أحكام الجملة الإسمية ، وذلك في جانبين :

الأول: نسخ تسمية ركني الجملة ٠

والآخر : نسخ عامل الرفع في أحد الركنين ، مع نصب الركن الآخر ، كما سنذكره في أحكام الأعراب ·

ومع ذلك فهي لا تنسخ نوع الجملة ، فتظل الجملة على إسميتها -

٤ - دلالة كل أداة سوف نذكرها في أحوال الدلالة النحوية -

### ثالثاً: أحكام الاعراب:

۱ - کان

(١) تدخل كان على الجملة الاسمية ، فترفع المبتدأ ويسمَّى اسمها ، وتنصب الخبر ويسمى خبرها .

كقولك: كان الترددُ ضعفاً ٠

فالتردد : اسم كان مرفوع بالضمة .

وضعفًا: خبر كان منصوب بالفتحة ٠

وقد قامت (كان ) بالنسخ من جانبيه :

- غيرت تسمية المبتدأ فأصبح اسم كان ، وغيرت تسمية خبر المبتدأ فأصبح خبر كان ·

- غيرت عامل الرفع في المبتدأ ، فأصبح مرفوعاً بها ، لا بالابتداء ، أي أصبح عامل الرفع لفظياً بعد أن كان معنوياً · ومن أجل ذلك قلتُ إن الرفع بالنواسخ رفعٌ مغير ·

ثم نصبت (كان ) الخبر ، ونسخت الرفْعَ منه ·

- (۲) كان : فعل متصرف : كان يكون ( كُنْ ) كونا أو كينونة .
   كقولهم : كن ملكاً يا جورج .
- (٣) إذا استخدمت (كان) فعلاً تاماً أى يكون لها فاعل فإنها لا تُعد من النواسخ ؛ لابتعادها عن الأداتية ، ويكون معناها : حدث ووقع ، كقولهم : قد كان ما كان ،
- (٤) تنفرد (كان ) يبعض الأحكام ، ومن ثم فهى (أم الباب ) لأخواتها ، وهذه الأحكام :
- (۱) تَرِد (کان ) زائلة بين جزأى الجملة اسمية کانت أو فعلية فلا تعمل ؛ كفولك في صيغة التعجب : ما كان أحسن ، وقولك : لم يوجد كان أحسن منه .
- (ب) يجوز حذف نون المضارع من ( يكن ) المجزومة بالسكون بشرط أن لا يليها ساكن ولا ضمير متصل ، فيجوز : لم يكن حاضراً ، ولم يك حاضراً . أما في قولك : لم يكن الحاضر ، ولم يكنه ، فلا تُحذف النون .
- (جـ) يجوز حذف (كان) وحدها ،أو مع أحد معمولَيْها ، أو معهما معاً :
  - \*\* ففي قولك (أمَّا أنتَ حاضراً حضرتُ )

وأصله : لأِنْ كنت حاضراً حضرت ُ .

حُدْفَتْ ( كان ) وحدها بعد ( أن ) المصدرية وعوض عنها ما : ( أنْ مـ = أمًّا ) وأنفصل الضمير : ( ت = أنت ) .

\*\* وفى الأثر : « النساسُ مجزيون بأعمسالهم إنْ خيراً فخيرٌ وإنْ شراً فشرٌ » ·

وأصله : إنَّ كان العمــلُ خيراً فخيرٌ وإنْ كان العمل شراً فشرٌ .

حُذَفت (كان) مع أحد معموليها · وحَذَفُها مع اسمها هو الأكثر ؛ خصوصاً بعد (إنْ )و(لو) الشرطيتين ·

\* \* وفى قولهم ( افعلُ هذا إِمَّا لا )٠

أصله : افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره ٠

حذفت (كان ) مع معموليها بعد ( إنْ ) الشرطية وعُوِّض عنها (ما) ·

\* \* \*

# ٢ - ١٣ أخوات كان

أصبح - أضحى - ظل - أمسى - بات - دام - صار - برح - انفك - زال - فتىء - ليس ·

١ - من حيث العمل الإعرابي :

- تعمل عمل (كان) ، فهي أخواتها في النسخ ·

كقولك : أصبح المريضُ بارثاً .

أمسى الناجحُ مسروراً ·

صار الحُلْمُ حقيقةً ·

ليس الأملُ بعيلًا ٠

- لا يشترط لعمل : اصبح ، وأضحى ، وظل ، وأمسى ، وبات ، وصار ، وليس - شروط · غير أن ( ليس ) تختص بجواز دخول الباء الزائدة في خبرها ﴿ اليس الله بكاف عَبْدَه ﴾ (١) • ( ويَطَّرِد ذلك إن كان الخبر اسماً مشتقاً ، ويمتنع إذا انتقض النفي بإلا »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : آية ٣٦ ·

<sup>(</sup>٢) انظر : نبعوُ المعاني لأحمد عبد الستار الجواري ص١٢٧٠

- ويشترط في ( دام ) تقلُّم ما المصدرية الظرفية : ·
  - ﴿ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمتُ حَيًّا ﴾(١) ·
- ويشترط في ( برح وانفك وزال وفتىء ) تقدُّم نفي أو نهي :
  - ﴿ فما زالت تلك دعواهم ﴾ (٢) .

ويكثر حـــذفُ النفى مع ( فتىء ) فى القسَم ﴿ تَاللَّهُ تِنْمَأُ تَذَكُّرُ يوسفَ﴾(٣) .

- يجوز في كان وأخواتها تقدم الخبر على الاسم ، وعلى الفعل ما عدا ليس ، ودام ، وانفك ، وبرح ، وزال ، وفتىء ، كقوله تعالى ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ (٤) ، وقولك : بارئا أصبح المريض . والتقديم يكون للاهتمام بالمقدم .

٢ - من حيث التمام والنقص :

هذه الأفعال ناقصة ؛ لأنها أدوات ناسخة ·

وفد تستخدم - باستثناء زال وفتىء وليس - تامة ، فيكون ما بعدها فاعلاً : ﴿ فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون ﴾(٥) .

٣ - من حيث التصرُّف والجمود :

الأفعال: أصبح - أضبحى - ظلَّ - أمْسَى - بات - صار · أفعال تامة التصرف: فيأتى منها: الماضى، والمضارع، و(الأمر)، والمصدر ·

والأفعال : برح - انفك - زال - فتىء - أفعال ناقصة التصرف يأتى منها : الماضى والمضارع فقط ( زال : يزال ) ·

<sup>(</sup>۱) سورة مريم : آية ۳۱ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : آية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : آية ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : آية ٤٧ ·

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : آية ١٧ .

والفعلان : ( دام ) والبيس كا لا يتصرفان ؛ فهما جامدان على صيغة ا الماضي ·

٤ - من حيث الترادف :

يرادف ( صار ) عشرةُ أفعال ، نظمَها بعضُهم بقوله :

بمعنى صار في الأفعسسال عشره

تَحَوَّل ، آض ، عَاد ، ارجع ، لِتَغنمُ وراَح ، غَدا ، استحال ، ارتدَّ فاقعدْ

وحارً ، فهاكهـــا واللهُ أعلمُ

ويرادف ( فتىء ) أربعة أفعال هي :

فَتَنَا - أفتاً - وَنَيء - رام ٠

\* \* \*

14 - 18

الحروف المشبهة بليس ما – وإنْ – ولا – ولات النافيات

تتشابه هذه الحروف مع ليس :

- تشابها مطلقاً في : المعنى والنسخ ؛ فكلها أدوات نافية ناسخة ·

- وتشابها مقيداً في : العمل الإعرابي ، فقد قُيَّد بشروط خاصة · وتختلف هذه الحروف عن ليس :

- في فعلية ليس ، وحرفية هذه الأحرف ·

وهذا حديث ملائم عن كل حرف :

#### مـــــم

( ما ) العاملةُ عملَ ليس : هي لغةُ أهل الحجاز ،ومِنْ ثَمَّ تُسَمَّى ما المحجازية ،وعمليها جاء التنزيل ﴿ ما هذا بشرا ﴾ (١) ، و ﴿ ما هنَّ أمهاتهم ﴾(٢) .

و(ما ) غير العاملة ، هي لغة أهل تميم ، ومِن ثَمَّ تسمى ما التميمية ، وليست مقصودة هنا .

ويشترط في ( ما ) الحجازية :

(١) الا ينتقض نفيها بإلا ، فإذا انتقض نفيها بإلا لا تعمل ، كقوله تعالى ﴿ وما محمدٌ إلا رسولٌ ﴾ (٣) .

(٢) التزام الترتيب بين اسمها وخبرها الذى ليس شبه جملة ، فإذا كان الخبرُ شبه جملة جملة جاز الإعمال والإلغـــاء ، كقولك : ما للسرور دوامٌ ، فكلمة ( دوام ) اسم ما العاملة المؤخّر ، أو مبتدأ مؤخر .

(٣) ألا تتكرر ( ما ) كما في قولك :ما ما الجو صحو .

لأن نفى النفى إثبات ، ومِن ثَمَّ ضاع معنى ( ما ) في هذا المثال .

وإذا عملت ( ما ) جاز دخولُ الباء الزائدة في خبرها كما جاز ذلك في ( ليس ) كقوله تعالى ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : آية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٤٤ · (٤) سورة البقرة آية ٨ ·

إن

إعمال ( إِنْ )عملَ ( ليس ) وإهمالها سيَّان ، كقولك : إنْ أنت حاضرًا ~ إن أنت حاضرٌ · ويُشترط لإعمالها شروط ( ما ) ·

\* \* \*

هى عاملة عمل (ليس) فى لغة الحجار ، وغير عاملة فى لغةتميم ويشترط لإعمالها:

ان یکون معمولاها نکرتین

٢ - ألاّ ينتقض النفي بإلاّ ٠

۳ - عدم تکرارها ۰

ومثالها : قولك : لا طالبٌ غائباً ·

\* \* \* لات

أصلها ( لا ) ثم زيدت التاء المفتوحة نطقاً وخطأً

ويشترط لعملها عمل (ليس) شروط ( ما )،ويضاف إليها شرطان :

(١) أن يكون معمولاها اسمَى زمان ·

(٢) أن يُحذف أحدُهما ، والغالب كونه المرفوع .

وشاهدها : قوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (١)

أى : ليس الحينُ حينَ فرار ·

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة ص : آية ٣ ·

#### **TT - 1**

# أفعال المقاربة والرجاء والشروع

( كاد - كَرَبَ - أوشك / عسى - حَرَى - اخلولق / شرع - أنشأ -طَفِق - جعل - عَلِق - أخذ - قام - أقبل - هَبُّ ) ·

الأفعال الثلاثة الأولى هي أفعال المقاربة ، والأفعال الثلاثة التالية لها هي أفعال الرجاء ، وما بعد ذلك هي أفعال الشروع .

#### ١ - من حيث العمل الإعرابي:

تعمل عمل (كان) ٠

ویشترط آن یکون خبرُها جملة فعلیة فعلیه مضارع ، مقرون بـ ( آن ) وجویاً فی حری واخلولق ، ومجرد منها فی آفعال الشروع ، وجائزُ الاقتران والتجرد فیما عدا ذلك ، لكن الكثیر : الاقتران فی : عسی ، واوشك ، كقوله تعالی : ﴿ فعسی الله آن یأتی بالفتح ﴾ (۱) والتجرد فی : كاد وكرب ، كقوله تعالی : ﴿ فعسی الله آن یأتی بالفتح ﴾ (۱) .

#### ٢ - من حيث التمام والنقص:

قد تستخدهم أوشك ، وعسى ، واخلولق تامةً ، إلا أن فاعلها لا يكون إلا ( أن ) المصدرية والمضارع للمخاطب كقوله تعالى ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً ﴾(٢) ، وقولك : أوشك أن تفهمن يا فتاة ، اخلولق أن تحضرا يا رجلان .

#### ٣ - من حيث التصرف والجمود:

هذه الأفعال جامدة ؛ فهى ملازمة للمُضِى ، إلا كاد وأوشك وجعل ؛ فيأتى منها المضارع فقط ، أى ثلاثتها ناقصة التصرف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية رقم ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : آية رقم ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية رقم ٢١٦ ٠

# ٣٣ –٣٣ إنَّ وأخواتها

( إَنَّ - أَنَّ - كَأَنَّ - لكنَّ - لعلَّ - ليتَ - ولا النافية للجنس ).

١ - تدخل إِنَّ وأخواتها على الجملة الإسمية ، فتنصب المبتدأ ، ويسمى السمها ، وترفع الخبر ويسمى خبرها .

كقولك : إن الترددَ ضعفُ ·

فالتردد : اسم إن منصوب بالفتحة ٠

وضعفٌ : خبر إن مرفوع بالضمة ٠

أى أنها تقوم بالنسخ من جانبيه :

- تُغَيَّر تسميةَ المبتدأ فيصبح اسمَها ، وتسميةَ خبر المبتدأ فيصبح خبرها ·

- تنصب المبتدأ فتنسخ رَفْعَه ، وتغيَّر عاملَ الرفع في خبر المبتدأ فيصبح مرفوعاً بها ، لا بالابتداء ؛ فالرفع فيه مغيَّر ·

٢ - تتصل (ما) بإنَّ وأخواتها - ما عدا لا النافية للجنس - فتكفها عن النسخ ، وتزيل اختصاصها بالجملة الإسمية ، كقوله تعالى : ﴿ إِنمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلى المحكم إله واحد ﴾ (١) . و ﴿ كأنما يساقون الى السموت ﴾ (٢) ، إلا (ليت) فيجوز إعمالها وإهمالها ، ولا يزول اختصاصها كقولك : ليتما القمرُ في يدى .

٣ - لا يتقدم الحبر في هذا الباب على الاسم إلا اذا كان شبه جملة :
 ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُم ﴾ (٣) ، كأن هناك أسداً .

والتقديم يكون للاهتمام بالمقدَّم ·

٤ - تُخَفُّ إِنَّ، وإنَّ ، وكأنَّ، ولكنَّ، فتصبح: إِنْ وأَنْ، وكأنْ، ولكن :

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : آية ١١٠ ·

۲) سورة الأنفال : آية ٢ -

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية : آية ٢٥ ·

- أما ( لكن ) فتُهمَل ، كقولك : زيدٌ حاضر لكن أخوه غائب ·
- وأما (أنَّ ) و(كأنُّ ) فتعملان ، غير أن اسمهما يكون ضميرَ شأن (١) محذوفاً ، كقوله تعالى ﴿ وآخِرُ دعواهم أن الحمدُ لله رب العالَمين ﴾ (٢) . وقوله ﴿ فجعلناها حصيداً كأن لَم تَغْنَ بالأمس ﴾ (٣) .
- وأما ( إن ) فيجوز فيها الإعمال والإهمال ، والإهمال أكثر ؛ كقولك : إن محمود للخاضر ، وإن محموداً حاضر ، فاذا أهمِلت دخلت اللام على الخبر كما رأبت .
- ٥ اسم ( لا النافية للجنس ) يُعرب إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمصضاف ، كقولك ( لا ساعيًا في الخير مخذولٌ ) ، ويُبنَى على ما ينصب به إذا كان غير ذلك ، كقولك ( لا ناجح مخذولٌ ) ، و ( لا ناجحين مخذولان ) (٤) .

ولا بد أن يكون اسم ( لا ) نكرةً متصلاً بها ، وإلا بَطُلَ عملها ، ولزم تكرارُها كقولك ( لا في الحير ساع ولا آمرٌ به ) ·

٦ - ( إنَّ )هي أم الباب ؛ لانفرادها ببعض الأحكام :

\* فتدخل لام الابتداء على خبرها ، أو اسمها المتأخر ، أو ضمير الفصل (۵) ، وتسمى هذه اللام حينئذ ( اللام المزحلقة ) ؛ لأن حقها أن تدخل على المبتدأ (٦) كما في التنزيل : ﴿ إِنَّ ربي لسميعُ الدعاء ﴾ (٧) ﴿ إِنْ هَذَا لَهُو القَصْصُ الحَقَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى ما ذكرناه عن هذا الضمير في موضوع النكرة والمعرفة من هذا الكتاب .

۲۲) سورة يونس: آية ۲۰ ۰ (۳) سورة يونس: آيه ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٤) في التركيب : ( لا سيما ) ، تُعرب ( لا ) نافية للجنس ، و( سيّ ) اسمها مبنى على الفتح في محل نصب ·

 <sup>(</sup>٥) ارجع الى ما ذكرناه عن هذا الضمير في : النكرة والمعرفة من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٦) ارجع الى المبتدأ ، من هذا الباب · (٧) سورة ابراهيم : آية ٣٩ ·

۸) سورة النازعات : آیة ۲۲ ·
 ۹) سورة آل عمران : آیة ۲۲ ·

- \* وتُكُسَر همزُتُها إذا حلت محل الجملة ، كما إذا وقعت ٍ:
  - في أول الكلام ، أي في الابتداء : إنَّ الترددُ ضَعْفٌ .
    - بعد أدوات الاستفتاح : ألا إن التردد ضعف .
    - بعد القول والحكاية : قلت إن الترددُ ضعف .
    - في صدر الجملة الحالية : حضر زيد وإنه ناجع .
- \* وتُفتح همزتها فتصبح أنَّ إذا أُحِلَّتْ مَحَلَّ المصدر ، كما إذا
  - في موضع الفاعل : يسرني أنك حاضه ".
  - في موضع نائب الفاعل : ﴿ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ استمع نفر ﴾ (١) .
    - في موضع المفعول به : أود أنك حاضر ٠٠
      - بعد الجارّ : أكرمته لأنه أهلّ للإكرام .
    - \* ويجوز الفتح والكسر إذا صبحَّ الاعتباران ،كما إذا وقعت :
    - بعد الفاء التي في جواب الشرط: مَن يستقم فإنه ينجح .
      - بعد إذا الفجائية : ظننته غائباً إذا أنه حاضر -
      - بعد حيث وإذ: أقمت حيث أنه مقيم أو إذ إنه مقيم .

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

لكل أداة ناسخة دلالة خاصة ، أو معنى معين تعطيه للجملة الداخلة عليها ، وهذه دلالة النواسخ على ترتيبها الذى ذكرناه :

كان : تفيد الزمان الماضي .

أصبح: التوقيت بالصباح -

أضحى : التوقيت بالضحى

ظل : التوقيت بالنهار ·

<sup>(</sup>١) سورة الجن : آية ١ ·

أمسى : التوقيت بالمساء ·

بات : التوقيت بالليل ·

دام : التوقيت بحالة مخصوصة -

صار: تفيد التحوُّل ·

برح : تفيد التحوُّل ·

انفك: تفيد الاستمرار

زال: تفيد الاستمرار.

فتيء: تفيد الاستمرار -

ليس: تفيد النفي

كاد: تفيد المقاربة -

كرب: تفيد القاربة .

أوشك : تفيد المقاربة ٠

عسى : تفيد الرجاء ، وهو الشيء المتوقع حدوثه ·

حرى : تفيد الرجاء ، وهو الشيء المتوقع حدوثه ·

اخلولق : تفيد الرجاء ، وهو الشيء المتوقع حدوثه

شرع: تفيد الشروع ٠

أنشأ : تفيد الشروع ·

طَفِق : تفيد الشروع ·

جعل : تفيد الشروع ·

عَلِق : تفيد الشروع ·

أخذ : تفيد الشروع .

قام : تفيد الشروع .

أقبل : تفيد الشروع .

هَبَّ : تفيد الشروع

ما: تفيد النفى

إن : تفيد النفى -

لا: تفيد النفي .

لات: تفيد النفي .

إنَّ : تفيد التوكيد ، والنون هي منبع التوكيد (١) ·

أنَّ : تفيد التوكيد ، والنون هي منبع التوكيد (١) ·

كأنَّ : تفيد التشبيهِ •

لكنَّ : تفيد الاستدراك .

رُعُلُّ : تفيد الرجاء أو الترجى ·

ليتَ : تفيد التمني ، وهو الشيء المستحيل حدوثه .

\* \* \*

and the second s

<sup>(</sup>١) انظر أدوات التوكيد في هذا الكتاب ٠



باب المنصوبات



#### مقدمة لدرس المنصوبات:

نذكر في هذه المقدمة بعضاً من الحقائق النحوية التي تتعلق بالمتصوبات مجتمعةً في مكان واحد :

۱ - النصبُ مصطلحٌ بصرى ، ويقابله الفتح عند الكوفيين ، وهو نوع
 من الإعراب في اللغة العربية ، من موروثها السامى القديم .

٢ - علامة النصب: الفتحة ، أخف الحركات الإعرابية الثلاث ، وهي .
 حركة مد قصير ، وموضعها - ككل حركات الإعراب - حرف الإعراب ، وهو الحرف الأخير من الكلمة ، ورمزها الكتابي ( - ) فوق حرف الإعراب ، وهو تطور من نقط أبي الأسود ( - ) إلى تشكيل الخليل ، وكان في الأصل ألف أ (أ) دلالة على أن الفتحة بعض الألف ، التي هي حرف الفتحة الطويلة ، وقد انبطحت هذه الألف فوق حرف الإعراب ، وزيدت بعد حرف الإعراب مسماة بألف النصب في النكرة المنون المنصوب ( كتاباً ) إذا لم يكن هذا الحرف تاء تأنيث ، أو همزة مرسومة على ألف ، أو همزة قبلها ألف ( نعمة ، نباً ، جزاء) في حين حدف الف النصب هذه في لغة الشافعي (١) .

وتظهر الفتحة على حرف الإعراب الصحيح ، و على ياء المنقوص ، و على الف المقصور .

والفتحة علامة النصب الأصلية ، وتنوب عنها حركةُ الكسرة في جمع المؤنث السالم ، وحرفُ الألف في الأسماء الخمسة ، والياءُ في المثنى وجمع المذكر السالم

٣ - النصبُ مشتركٌ بين الأسماء والفعل المضارع المعرب ، وتنصرف كلمة ( المنصوبات ) إلى الأسماء فقط ، وتشمل خمسة عشر منصوباً في ثلاث مجموعات :

<sup>(</sup>١) انظر لنا : لغة الشافعي ، ظواهرها الصرفية والنحوية ·

 أ - المفعول : ويضم خمسة مفاعيل · ويُلحَق المنادَى وتوابعه بالمفعول به · وقد أدرجناه نبحن في أحكام إعرابه ٠ ب - مشبه بالمفعول: ويضم ثلاثة ·

ويلحق بها خبر (كان ) ، واسم ( إنّ ) ٠

ج - التوابع : وهي أربعة · والنصب فيها إحدى حالاتها ·

والنصبُ أصيلٌ في باب المفعول ، ويُحْجَلُ عليه المشبه بالمفعول. ، ولذلك سنقتصر عليهما في هذا الباب ، ونترك درس التوابع إلى بابها المعقود لها بعد المجرورات ، أما خبر ( كان ) ، واسم ( إن ) فقد سبق درسهما في درس النواسخ .

.٤ - والمنصوبات في باب المفعول والمشبه به من متعلقات الفعل ؛ ولذلك تُلَّى رَبَّةَ الفاعل ، واتُعَدُّ فضلات في التركيب بعد تمام الإسناد ، أو بعبارة أخرى : مكملات ، ويناسبها النصب ؛ لأنه لخفَّته يناسب ما هي عليه من خفة في التركيب بعد اكتمال عُمُد الإسناد ؛ ومن ثُمَّ كان النصبُ علامةُ المفعولية ، وكانت المنصوبات بعد المرفوعات

# (أ) المفعيول

المفعول نوعان :

النوع الأول : المفعول المطلق · وهو قسم قائم برأسه · وإطلاقه يكون من قيود النوع الثاني ٠

النوع الثاني : المفعول المقيَّد · وهو أربعة أقسام · في كل قسم قيدٌ يقيُّد ـ المفعول

ولم يعتن النحاةُ ببيان ترتيب هذه المفعولات داخل الجملة الواحدة ؛ حتم ِ نقف منه على مراتب هذه المفعولات في الكلام ، ويبدو أن ذلك الترتيب متروك لفطرة اللسان العربى ، ولما لم أجد شاهداً من كلام العرب صنعت مثالاً رجوت أن أقترب به من هذه الفطرة ، وهو: { قرأت الكتاب والمصباح ليلاً قراءة متعمقة حباً في المعرفة } . ثم رأيت في مفتاح العلوم للسكاكي ، والإيضاح للقزويني هذا المثال المصنوع ، وبه أربعة من المفعولات : { ضرب زيد الجاني بالسوط يوم الجمعة أمام بكر ضرباً شديداً تأديباً له } . ثم رأيت في شرح التنقيح للقرافي هذا المثال المصنوع ، وبه أربعة المفاعيل المقيدة والمستثنى والحال : { أكرم أخوك أباك يوم الجمعة متكناً في الدور إلا دار زيد إجلالاً له وخالداً معه } . وأخيراً ساق تمام حسان في كتابه البيان في روائع القرآن هذا المثال ، وبه المفاعيل الحمسة كما صنعت في مثالى : { ضربت زيداً وطلوع الشمس ضرباً شديداً يوم الجمعة تأديباً له } .

وسنتحدث عن نوعَي المفعول ، بادئين بالمفعول المطلق ، وبعده : المفعول المقيد .

\* \* \*

# النوع الأول المفعول المطلق

#### أولاً: المسطلح :

المقعول المطلق: عند البصريين ٠

شبه المفعول : عند الكوقيين ·

المصدر : عند الطائفتين ولا سيما عند المُعْرِبين ·

ثانيا: التعريف:

هو : مصدر مذكور بعد فعل مِن لفظه ؛ لتأكيده ، أو لبيان نوعه هو : أو لبيان عدده هو ·

كقوله تعالى : ﴿ وكلُّم الله موسى تكليماً ﴾ مؤكد للفعل ·

﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَا مِبِينًا ﴾ مبين لنوع المصدر ·

﴿ فَاخْذَنَاهُمُ اَخْذُ عَزِيزٍ مَقْتَدُرُ ﴾ مبين لنوع المصدر ·

﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ مبين لنوع المصدر ·

﴿ فَدُكَّتًا دَكَةً وَاحِدَةً ﴾ مبين لعدد المصدر ·

ويتعلق بهذا التعريف أمور:

١ - المصدر المراد هو المصدر الصريح ، سماعياً كان أم قياسياً ، وهو
 التصريف الثالث للفعل :

ماضى : فتح كلَّم ·

مضارع : يفتح يكلِّم ٠

مصدر : فتحاً تكليماً ٠

وهذا المصدر الصريح هو المراد بكلمة ( مصدر ) عند الإطلاق ، أما غيره من أنواع المصادر فلا بد من ذكره مقيداً كالمصدر المؤول ، والمصدر الميمى ، والمصدر الصناعى .

- ٢ الفعل المراد هو المتصرُّف التام ٠
- إذ الأفعال غير المتصرفة ( الجلمية ) لا مصدر لها ، كالأفعال : نعم ، يش ، ليس ، عسى .
- والأفعال غير التامة ( الناقصة ) تبتعد عن الفعلية الحقيقية ، وتكاد تشبه الأدوات وحروف المعانى ؛ كالأفعال الناقصة المناسخة (١) : كان وأخواتها ، فهذه لا فاعل لها ، وبالتالئ لا شيء من متعلقات الفعل .
- ٣ ينوب عن الفعل ما يشبهه من الأسماء ، وهمى تلك الأسماء
   العاملة ، وفيها معنى الفعل وحروفه ، وهي :
- المصدر : كما فى قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ جِهِنَّ مِ جِزَاؤِكُم جِزَاءً مُوفُورا ﴾ ·
  - اسم الفاعل : كما في قوله تعالى : ﴿ والصافّات صفا ﴾
    - اسم المفعول : كما في قولك : هو موفَّق توفيقاً ·
    - الصفة المشبهة : كما في قولك : هو حَسَنٌ حُسنًا .
  - وإنابة هذه الأسماء أولى من تقدير فعل محذوف في رأيي ٠

ثالثاً: أحكام الإعراب:

١ - تأكيد الفعل يكون بالمصدر المبهم ٠

وبيان نوع المصدر أو عدده يكون بالمصدر المختص ٠

<sup>(</sup>١) ارجع إلى النواسخ في باب المرفوعات من هذا الكتاب

فالمصدر المبهم هو النكرة ( تجليماً ) ٠

وهذا المصدر لا يُثنَّى ، ولا يُجمع ، ولا يَعْمَل ·

والمصدر المختص هو ما أزيل إيهامُ نكرته ، ويكون ذلك :

- بالصفة (١) : ﴿ فتحاً مبيناً ﴾ لبيان النوع ·
- بالإضافة : ﴿ أَخُذُ عزيز ﴾ لبيان النوع ·
  - بلام العهد : ﴿ الصفح ﴾ لبيان النوع ٠
    - بتاء الوحدة : ﴿ دَكَةٌ ﴾ ليبان العدد ﴿

وهذا المصدر يثني ويجمع ، لبيان العدد ، كقولك :

قرأت الدرسَ قراءتين ، وراجعتُه مراجعات كثيرة ·

ويعمل المضاف منه إلى فاعله عمل فعله المتعدِّى ؛ فينصب مفعولاً مذكوراً أو محلوفاً ، فمن المحلوف ما فى قوله تعالى : ﴿ أَخُذَ عزيز مقتدر أعداءه ، ويجوز ذكر ( اللام ) قبل المفعول به لتقويته هكذا : أخذ عزيز مقتدر لأعدائه .

٢ - ينوب عن المفعول المطلق ويأخذ حكم إعرابه من النصب الأشياء
 الاثنى عشر الآتية :

- مرادفه : جلستُ قعوداً · وقفتُ قياماً ·
- صفته : ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ · وأخيراً وليس آخراً أى أرى رأياً
   أخيراً ·
  - الإشارة إليه : قلت هذا القول · أجبت تلك الإجابة ·
  - ضميره : نجحت نجاحاً لم ينجحه أحد · رأيت رأياً لم يره غيرى ·

<sup>(</sup>١) لا يُقتصر في الصغة على المفرد ؛ إذ ترد جملة ( تعلمت تعليماً يفيد ) وشبه جملة ( تعلمتُ تعليماً في علم النحو ) .

- اسم المصدر: أعطيته عطاءً . أعينه عوناً .
- ما يدل على نوعه : جلس القرفصاء · اشتمل الصَّمَّاء ·
  - ما يدل على عُدَّته أو آلته : ضربَّتُه سوطاً ·
- ما يدل على عُدَده : دقت الساعة مرتين · ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ ·
  - ما يدل على هيئته : مشى مِشْيَةَ الأسد ·
- ما يدل على كُلِّيته : وهي كلمة (كل) مضافةً إلى المصدر : ﴿ فلا عَيْلُوا كُلُّ الْمِيلِ ﴾ .
- ما يدل على جزئيته : وهي كلمة ( بعض ) مضافةً إلى المصدر : تأثرت بعض التأثر ·
- أفعل التفضيل مضافاً إلى المصدر : ﴿ نحن نقص عليك أحسنَ القصبص ﴾ · سرت أشدً السير ·
- ٣ يحذف الفعل وجوباً ويبقى المصدر دليلاً على الحذف في نوعين (١)
   من المصادر :

الأول : ما لم يستعمل العرب إظهار فعله :

كقولك : حمداً ، وشكراً ، وعجباً ، وسَقيا ، وبُعْداً ، وسُحْقاً ، ويُؤساً ، وخَيبةً ، وأفعل ذلك كَراْمةً ، ومَسرةً ، ونَعامَ عين ، ورَغماً ، وهُواتًا ، وكيدًا ، وهذا عبد الله حَقاً ، وهذا القول لا قولك ، وله على الف درهم عدًا ، ومررت به فإذا له صوت صوت حمار ، ومنه قول عملاً عسالى : ﴿ فإما مَنّا بَعْدُ وإما فِدَاء ﴾ ، و ﴿ صُنْعَ الله ﴾ و ﴿ وَعُدَ الله ﴾ و ﴿ وَعُدَ الله ﴾ و ﴿ وَعُدَ الله ﴾ و ﴿ صبغة الله ﴾ و ﴿ كتابَ الله عليكم ﴾ .

ومنه ما جاء مثنى نحو : حنانيك ، ولبيك ، وسَعديك ، ودواليك · ومنه ما لا يتصرف ، نحو : سبحانَ الله ، ومعاذَ الله ·

<sup>(</sup>١) انظر : المفصل في علم العربية لأبي القاسم الزمخشري ص ٣٢ ، ٣٣

الثاني : ما لا فعل له اصلاً :

نحو : ويحَ ، ويلَ ، ويبَ ، بَهْراً ٠

\* \* \*

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

١ - مرَّ في أحكام الإعراب من أحوال الدلالة :

- توكيد المصدر المبهم للفعل -
- بيان المصدر المختص لنوع المصدر ولعدده ·
- ٢ المفعول المطلق يزيل احتمال المجاز في الفعل ويجعله حقيقةً ٠
- ٣ طبقاً لتعريف المفعول المطلق ؛ فبإنه لا يُحذَف ولا يُقدَّم على
   عامله ، فهو مصدر ( مذكور بعد فعل )(١).
- ٤ يجوز حذف الفعل وإبقاء المصدر دليلاً على الحذف ، كقولك للقادم من سفره : خَيْرَ مَقْدَم ، ولمن يخلف فى مواعيده : مواعيد عُرقوب ، وللغضبان : غَضَبَ الخيل على اللَّجُم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أجاز الزجاجي تقديم المفعول المطلق على فعله ، كقولك : ضرباً ضربت زيداً - الجمل في النحو ص ٣٣ ٠

# النوع الثاني المفعول المقيد

هو ما قُيد فيه المفعول بقيدٍ دالٌّ على نوعية كل قسم من أقسامه من حيث علاقته بفعله المتعلق به ·

وأتسامه أربعة هي :

- ۱ المقعول به ۰
- ٢ المفعول فيه ٠
  - ٣ المفعول له ٠
- ٤ المفعول معه ٠

والقيود المقيِّدة للمفعول هي : به ، فيه ، له ، معه ، ويحتاج توضيح صلة هذه القيود بالفعل إلى تقدير كلمة ( الفعل ) بعد كل قيد : المفعول به الفعل - · · · ولخ ·

وتشترك هذه المفاعيل في أمور كثيرة يدركها المتأمل في درسها طبقاً لمنهجنا الذي يقوم عليه هذا الكتاب ، حيث تجد أوجهاً من الاختلاف وأوجها من الاتفاق في : المصطلح - والتعريف - وأحكام الإعراب - وأحوال الدلالة النحوية ، فثمة أوجه من الاتفاق تجمع أربعة مفاعيل ، وأخرى تجمع ثلاثة ، وهكذا . . .

وسوف نتناول هذه المفاعيل على الترتيب المذكور بادئين بأكثرها استخداماً وهو المفعول معه ، الذي السحق أبو إسحاق الزجّاج بالمفعول به .

\* \* \*

## ١ - المفعول به

#### أولاً: المصطلح:

المقعول به: عند البصريين ٠

المفعول: عند الكوفيين ·

ثانيا: التعريف:

هو : ما وقع عليه فعلُ الفاعل بغير واسطة أو بها ·

كقولك : فهم الطالبُ المسألةَ ( مفعول بغير واسطة ) ٠

حضر الطالب إلى الكلية ( مقعول بواسطة ) ٠

ويتعلق بهذا التعريف أمور:

(۱) الفعل الذي يقع على المفعول بغير واسطة : ( فهم ) هو الفعل المتعدى ، أي تُعدَّى فاعلَه ، ويسمى : المعتدَّى بنفسه ، والواقع ، والمجاوز ، ومفعوله مفعول صريح أو مباشر · وهو ينصب المفعول به ، وسائر المفاعيل ·

والفعل الذي يقع على المفعول بواسطة : (حضر) هو الفعل اللازم ، أى لزم فاعلَه ، ويسمى : المتعدِّى بغيره ، والمتعدى بحرف ، والقاصر · وواسطته : حرف الجر ( إلى ) ، ومفعوله مفعول غير صريح ، أو غير مباشر ·

وهو لا ينصب المفعول به ، وينصب سائر المفاعيل ·

(٢) ينقسم الفعل المتعدِّى إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ما يتعدَّى إلى مفعول واحد:

وهو جُلُّ الأفعال المتعدية ٠.

القسم الثانى : ما يتعدَّى إلى مفعولين : ويمكن حصرُ أفعاله الرئيسية في أربع قوائم :

القائمة الأولى : ستة أفعال ، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ

والخبر ، وهي : أعطى وأخواتها ، وفيها جميعاً معنى العطاء وضده ، وكلها من أفعال الجوارح(١) ، أي الأعضاء الظاهرة ، وهي :

أعطى - سأل - منح - ألبس - كسا - منع ، كقولك : أعطيتُ الصديقَ كتاباً .

القائمة الثانية : ثمانية أفعال ، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والمخبر ، فهي أفعال ناسخة ، وهي : ظن وأخواتها ، وفيها جميعاً معنى الرُّجحان ، وكلها من أفعال القلوب<sup>(۲)</sup> ، أي النفس الباطنة ، وهي : ظن اخال – حسب – زعم – جعل – عَدَّ – حجا – هَبْ ( وهو فعل أمر جامد بمعنى افْرضُ أو قدَّر : هب أنى قلت كذا ) .

كقولك : ظننت الطالبُ ناجحاً .

واذا استُخدم فعل منها لغير معنى الرجحان لا يتعدى إلى مفعولين ، بل إلى مفعول واحد ، كقولك : حَجَوْتُ بيت الله ؛ أى : قصدت .

القائمة الثالثة : ستة أفعال ، وهى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والمحجر ، فهى أفعال ناسخة ، وهى : علم وأخواتها ، وفيها جميعاً معنى الميقين ، وكلها من أفعال القلوب ، أى النفس الباطنة ، وهى : علم - رأى - وجد - الفي - درك - تَعلَم ( وهو فعل أمر جامد بمعنى تيقن : تَعلَم أنى صادق ) .

كقولك : علمتُ الطالبُ ناجحاً .

واذا استُخدم فعلٌ منها لغير معنى اليقين لا يتعدى إلى مفعولين ، بل إلى مفعول واحد ، كقولك : وجدت ضالتي ؛ أي عثرت عليها ·

القائمة الرابعة : سبعة أفعال وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ

 <sup>(</sup>١) تسمى أيضاً بالأفعال العلاجية ، وهى ما تحتاج فى إحداثها إلى علاج ،
 بتحريك عضو من الأعضاء .

<sup>(</sup>٢) تسمى أيضاً بالأفعال المعنوية .

والخبر ، فهى أفعال ناسخة ، وهي : صيَّر وأخواتها ، وفيها جميعاً معنى الصيرورة أو التحويل ، وكلها من أفعال الجوارح ، أى الأعضاء الظاهرة ، وهي :

صيَّر - رَدَّ - ترك - تَخِذَ - اتَّخذ - جعل - وَهَبُ ( وهو فعل ماض جامد بمعنى صَيَّر : وهبنى الله فَداك ) ·

كقولك : صَبَّرتُ الدقيقَ خبزًا :

وإذا استُخدم فعلٌ منها لغير معنى الصيرورة لا يتعدى إلى مفعولين ، بل إلى مفعول واحد ، كقوله تعالى : ﴿ جعل الظلمات والنور ﴾ أى خلق ·

القسم الثالث: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: وقد حصرها النحويون فى سبعة أفعال هى:

أَعْلَمَ - أَرَى - أنباً - نَباً - أخبر - خَبَّر - حَدَّث · وكلها بمعنى الفعل الأول ·

كقوله تعالى : ﴿ يريهم الله أعمالَهم حسرات عليهم ﴾

(٣) الفعل اللازم أقل نسبياً من الفعل المتعدَّى ، ويُعرَّف لزومه بعدة ضوابط صرفية (١) ، وبالرجوع إلى معاجم (٢) اللغة ·

ويمكن تعديته بالهمزة ، ويتضعيف عينه ، وبزيادة الألف والسين والتاء للطلب ، وبتضمينه معنى فعل متعد ، نحو : أحضر - حضر - استحضر -حضر الكلية بمعنى : بلغها ·

<sup>(</sup>١) منها : - ما كان من باب كَرُم : نحو : شَرُفَ- وحَسُن - وَجمُل ·

<sup>-</sup> ما كان من باب قَرِحَ ودلَّ علِى : لون أو عيب أو حلية أو فرح أو حزن أو خلوّ أو امتلاء ، نحو : حَمِر ، عَمِش ، غَيِدَ ، طَرِبَ · · · ·

<sup>-</sup> إذا كان مطاوعاً للمتعدى لواحد ، نحو : كسرت الحجر فانكسر ·

<sup>(</sup>٢) لا يزال الدرس النحوى بحاجة إلى معجم متخصص للأفعال العربية اللازمة مع ذكر الحروف التي تتعدى بها ·

(٤) من الأفعال اللازمة ما يتغير معناه بنغير الواسسطة : رغب في الشيء : أحبه - رغب عن الشيء : كرهه -

ومن الأفعال ما يستخدم متعدياً ولازماً : نحو : شكر – نصح – كال – ب وزن – احتاج ٠٠٠٠

تقول : شكرته ، وشكرت له ٠٠٠٠

ويُعْرَفُ كل ذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة(١).

(٥) ينوب عن الفعل ما يشبهه من الأسماء العاملة :

- كالمصدر : في قوله تعالى : ﴿ لَمَقْتُ الله أكبرُ مِن مقتكم انفكم ﴾ ·

~ واسم الفاعل : في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِك ﴾ ،

#### \* \* \*

### ثالثاً: أحكام الإعراب:

(١) يُنصَب المفعول الصريح: فهم الطالبُ الممالة ، ويقع الجار والمجرور - مع الفعل المتعدى بحرف - موقع المفعول ، ولا يحل محله في الإعراب: حضر الطالب إلى الكلية ·

وقد يُحذف الجارُّ فَيُنصب المجرور على نزع الخافض - أى حَذُفِ الجارِّ -لا على المفعولية : حضر الطالب الكلية ·

(٢) يَحِلُّ الضمير محلَّ الاسم الظاهر ، متصلاً كان هذا الضمير أو منفصلاً .

فالمتصل أربعة : ياء المتكلم ، ونا الفاعلين ، وكاف المخاطب ، وهاء الغائب .

تقول: يعجبني الاجتهاد، يعجبنا - يعجبك - يعجبه ....

<sup>(</sup>١) لا يزال الدرس النحوى بحاجة إلى معجم متخصص للأفعال العربية اللازمة مع ذكر الحروف التي تتعدى بها ٠

وتقديمه على الفاعل تقديمٌ واحِب ؛ إذ لا يمكن غير. ذلك ·

ولا يتقدم على الفعل مطلقاً ، فإذا أُريد ذلك تحوَّل إلى الضمير ·

المنفصل(۱) ؛ تقول : إياى(۲) يعجِب الاجتهادُ ، إيانا يعجب ، إياك يعجب ، إياك يعجب ، إياه يعجب ، بياه يعجب ، إياه يعجب ، إيانا يعبد إيان

وهذه الضمائر المنفصلة اثنا عشر (٣) :

إياى وإيانا : للمتكلم ·

إياك وفروعه الأربعة : للمخاطب -

إياه وفروعه الأربعة : للغائب .

(٣) يقدم المفعول على الفاعل تقديماً واجباً :

- عند قصر المفعول بإنما ﴿ إنما يخشى اللهُ من عباده العلماءُ ﴾ -

عند وجود ضمير في الفاعل يعود إلى المفعول ﴿ واذ ابتلى إبراهيمَ رَبُّه ﴾ وفي ذلك عود الضمير على متقدم لفظاً لا رتبة .

ويمتنع تقديم المفعول على الفاعل عند وجود اللبس :

كقولك : ضرب موسى عيسى - ضرب أخي فتاك ٠

إذ لا يُعرَف الفاعل من المفعول إلا بوجود كل منهما في رتبته في الجملة .

(١) وكذلك يكون الضمير بعد إلا الاستثنائية ، كما في قوله تعالى : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ وأصله : وقضى ربك أن تعبدوه .

(٢) هذا الضمير في محل نصب مفعول مقدم .

وإذا ذكر الضمير المتصل ( إياني يعجبني ) يصبح الضمير المنفصل في محل نصب مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ؛ لاشتغال هذا المذكور بالضمير المتصل به ، وهذا هو ما يسمى بالاشتغال • ومن شواهده في التنزيل : ﴿ والأرضَ مددناهما ﴾ ﴿ والسماء بنياها ﴾ •

(٣) ارجع إلى باب النكرة والمعرفة من هذا الكتاب .

(٤) يُحْذُف الفعل حذفاً واجباً - من غير شرط - في باب الاختصاص ، ويشرط في بابي الإغراء والتحذير ، ويبقى المفعول به دليلاً على الحذف ؛ إذ لا حذف إلا بدليل يدل عليه ، كما تقول القاعدة الاصولية اللغوية .

#### أ- الاختصاص:

هو أن يُذُكر اسمٌ ظاهر بعد ضمير المتكلم لبيان المقصود منه ، نحو : د نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث ، ، وإنا - العرب - نكرم الضيف ، وإنا - المصريّ - كريمُ العنصرين .

فكلمات ( معاشر ) ، و( العرب ) و ( المصرى ) منصوبة على المفعولية بفعل محذوف وجوباً ، أى : أخُصُّ معاشر الانبياء ، وأقصد العرب ، وأعنى المصرى - وكلها جمل اعتراضية لا محل لها من الإعراب ( وضعت بين شرطتين ) .

وأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب: بنو فلان ،و( معشر ) مضافة ،
 وأهل البيت ، وآل فلان ،(١) .

وقد يكون الاختصاص لمجرد الفخر والتواضع ٠

نحو: على - أيُّها الكريمُ - يُعتَمد، اللهم اغفر لنا - أيَّتُها العصابةُ، أنا - أيتُها المومنة - محتاجة إلى عفو ربي .

ولا تدخل ( يا ) ههنا ؛ لأنك لست تُنبُّه غيرك »(٢).

ف (أَىُّ) و( أَيَّةُ ) يُبنيان على الضم في محل نصب مفعول به ، وهما واقعان على ضمير المتكلم ، والفعل محذوف وجوباً تقديره أخص ، و(ها ) للتنبيه ، والمقرون بأل نعت مرفوع حتماً ، والجملة هنا - أيضاً - جملة اعتراضية .

وقد جاء الاختصاص في كتاب سيبويه في بابين : باب ما جرى على

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه : ط بولاق ١ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١ / ٣٢٦ .

حرف النداء وصفاً له - وباب من الاختصاص ما يجرى على جرى عليه النداء(١).

#### ب- الإغراء:

هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله ٠

نحو: الاجتهاد ، الغزال الغزال ، مرؤءتك والنجدة ، وهو منصوب على المفعولية بفعل أمر محذوف ، أى الزم الاجتهاد ، واطلب الغزال ، وأظهر مروءتك والنجدة

وحذف الفعل حذف واجب مع التكرار والعطف - وهذا هو شرط الحدف الواجب - وحذف جائز مع المفرد كالمثال الأول ، ومنه قول عمر بن الخطاب : يا سارية الجبل - وهذا الحذف الجائز يدخل في أحوال الدلالة النحوية ، لا في أحكام الإعراب على خطة منهجنا في هذا الكتاب

#### جـ- التحذير:

هو تنبيه المخاطَب على أمر مكروه ليتجنبه ·

نحو: الكسلَ ، الأسدَ الأسدَ ، رأسك والسيفَ ، إياك من الكذب ، إياك من النميمة ، إياك والشرَّ .

وهو منصوب على المفعولية بفعل أمر محذوف ، أى : احذر الكسل ، وخف الأسد ، وباعد رأسك من السيف والسيف من رأسك ، وإياك احذر من الكذب ، وإياك احذر من النميمة ، وإياك باعد من الشر وباعد الشر منك .

وشرطُ حذف الفعل حذفاً واجباً هو ما سبق ذكره في باب الإغراء ، أى مع التكرار والعطف ، ومع إياك - المختصة بالتحذير دون الإغراء - ومن هذا الحذف الواجب في القرآن الكريم : ﴿ ناقةَ اللهِ وسُقياها ﴾ . أما مع المصرد - كالمثال الأول - فالحذف جائز ، وهو داخل في أحوال الدلالة النحوية على خطة منهجنا في هذا الكتاب .

۱) انظر الكتاب ۱ / ۳۲۲ – ۳۲۸ .

(٥) يحذف الفعل حذفاً واجباً مع المنادَى وتوابعه لنيابة الأداة مَنَابَه ٠

1 - المنادي:

هو اسم(١) يُذكر بعد ( يا ) وأخواتها استدعاءً لمدلوله ·

وأدوات النداء خمس:

يا ، أيا ، هيا ، أى ، الهمزة · وهى حروف نابت فى العمل الإعرابى مناب الفعل ( أدعو ) أو ( أنادى ) ، ومعمولُها المنادّى ، الذى يُنْصَبُ على المفعولية ·

« و ( يا ) أم الباب ؛ لأنها تُستعمل للقريب والبعيد والنَّدبة ، وهذه الحروف الباقية تترتب : فالهمزة لما قَرُب منك كلَّ القرب ، واستغنيت عن مد الصوت ، تقول : أزيد أقبل ، فإذا كان أبعد من ذلك قلت : أي زيد ، فاذا كان أبعد من ذلك قلت : أيا زيد ، وقد كان أبعد من ذلك قلت : أيا زيد ، وقد يُبدلون الهمزة فيه هاءً ، فيقولون هيا ، وقد تُستَعمل بعض هذه الحروف مكان بعض إلا الهمزة فإنها لا تُستعمل إلا لما قَرُب منك (٢) .

وقد يُنزَّل البعيد منزلة القريب ، فينادَى بالهمزة وأى ، إشارةً إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه ، كقولك : أي صديقي ، وهو غائب عنك .

وقد ينزَّل القريب منزلة البعيد ، فينادَى بأحد الحروف الموضوعة له ؛ إشارة إلى أن المنادَى عظيمُ الشأن ، رفيعُ المرتبة ، حتى كأن بُعْدَ درجته فى العظَم عن درجة المتكلم بُعْدٌ فى المسافة ، كقولك : أيا مولاى ، وأنت معه ، أو إشارة إلى انحطاط درجته ؛ كقولك : أيا هذا ، لمن هو معك ، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول ، كأنه غير حاضر فى المجلس ،

<sup>(</sup>١) ارجع إلى أقسام الكلمة ، حيث يُعَدُّ النداء من خواص الإسمية ·

 <sup>(</sup>۲) اللمع فى العربية لابن جنى ، تحقيق حامد المؤمن ط ۲ ، بيروت ۱۹۸0 .
 هامش ص ۱۷۰ نقلاً عن ابن الدهان شارح اللمع .

كقولك للسامى: أيا فلان ٠

ويجوز أن تَحذِفَ حرفَ النداء مع كل اسم لا يجوز أن يكون وصفاً
 لأى ، تقول : ريدً أقبل ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : يأيها ريد أقبل ، ولا تقول : رجلً أقبل ، لأنه يجوز أن تقول : يا أيها الرجل أقبل ، (١).

وفي نداءات القرآن الكريم ، تُحذف الأداة إذا كان النداء مرفوعا من العبد إلى ربه ﴿ رَبِّ آعوذ بك من العبد إلى ربه ﴿ رَبِّ آتنا في الدنيا حسنة همزات الشياطين ﴾ ، ﴿ رَبَّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ ، ﴿ رَبَّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ وذلك استشعاراً من العبد بشدة القرب من ربه ، والأنس يه

ولا تُحلف الأداة إذا كان التداء صادراً من الرب لعبده : ﴿ يَا أَيُّهَا السَّبِي ﴾ ﴿ يَانِهَا المزمل ﴾ ﴿ وناديناه أن يا إبراهيم ﴾ وذلك لِبُعْدِ مقام الربوبية عن مستوى العباد ·

#### وأنواع المنادي خمسة :

١ - مضاف لاسم بعده ؛ ظاهراً كان أم مضمراً ، نحو : يا عبد الله ،
 ويا صديقه ، ١ فإن ناديت المضاف إليك (٢) كانت لك فيه خمسة أوجه :

تقول: يا غلام - بحذف الياء وإبقاء الكسرة دلبلاً عليها - وهو كثير جداً في القرآن الكريم ، ومنه ﴿ يا عبادِ فاتـقـون ﴾ ﴿ ربُّ اشـرح لـي صـدرى ﴾.

وتقول : يا غلِامُ - بحذف الياء وضم ما قبلها ٠

وتقول : يا غلامي - بإثبات الياء وإسكانها ٠

وتقول : يا غلامي - بإثبات الياء وفتحها ٠

وتقول يا غلامًا - بقلب الياء ألفاً للتخفيف ١(٣).

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٧١ ٠ (٢) أي إلى ياء المتكلم .

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ١٧٥ -

وإذا ناديت الابن أو الابنة - المضاف إلى الأم أو العم المضافين إلى ياء المتكلم - كانت لك فيه خمسة أوجه : حذف الياء وفتح ما قبلها ، على نحو ما ورد في التنزيل ﴿ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ﴾ والأوجه الأربعة الباقية سبقت في المضاف إلى ياء المتكلم : حذف الياء وإبقاء الكسرة نحو : يا ابن عمى ، إثبات الياء مع الإسكان ، نحو : يا ابن عمى ، إثبات الياء مع الفتح نحو يا ابن عمى ، قلب الياء الفا نحو : يا ابن عمى ، قلب الياء الفا نحو : يا ابن عمى ، المناف المناف

وإذا ناديتَ الأب أو الأمَّ المضافين إلى ياء المتكلم ، فلك أن تـحـُـدف الياء ، وتأتى عوضاً منها بتاء التأنيث المفتوحة خطاً ، المكسورة أو المفتوحة لفظاً ( يا أبتَ ) وقد قرىء بهما في السبع ، الفتح لابن عامر ، والكسر للباقين .

٢ - شبيه بالمضاف : وهو ما كان عاملاً في غيره نحو : يا ضارباً زيداً ، ويا ماراً بزيد ، ويا خيراً من زيد ، ويا قائماً أمس ، وما أشبه ذلك من العوامل التي تتعلق بها المعمولات ، ومنه : يا حَسناً وَجُهُهُ ، ويا قائماً أبوه .

٣ - نكرة غير مقصودة ، وهو اسمٌ نكرة لا يُقْصَد لذاته ، نحو : يا مُغْتَراً دَعِ اللهُ الفرور ، يا غافلين تيقظوا

٤ - نكرة مقصودة ، وهو اسم نكرة يقصد بالذات ، ومن ثمم اكتسب التعريف (٢) ، نحو : يا رجل بادر إلى العمل ، يا رجلان أقبلا ،

٥ - عَلَم مفرد ( ويراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاً ولا شبيها بالمضاف ) نحو :
 يا زيد ، يا زيدان ، يا زيدون .

ويَلحق الترخيمُ - وهو الحذف - هذا النوعَ ، وشرطه أن يكون العَلَم مضموماً زائداً على ثلاثة أحرف ، أو ثالثُه تاء التأنيث ·

وهو في الكلام على ضربين : ﴿

أحدهما أن تحذف آخِرَ الاسم وتَدع ما قبله على ما كان عليه من الحركة

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الشاطبي ( مخطوط ) ٠

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى أنوع المعارف في باب النكرة والمعرفة من هذا الكتاب .

أو السكون ، وتسمَّى لغة من ينتظر ، أو لغة منْ نوَى ، بمعنى تقدير المحذوف كأنه موجود لم يُحْذَف ، نحو قولك في حارث : يا حار بكسر الراء - ، وفي مالك : يا مال - بكسر اللام ، وفي هرَقُل : يا هرقُ بإسكان القاف - ، وفي هبة ( اسم علم ) يا هب - بفتح الباء .

والآخر: أن تُحذف آخر الاسم ، وتجعل ما بقى من الحذف اسما قائماً بنفسه ، كانك لم تحذف منه شيئا ، فتبنيه على الضم ، وتسمّى لغة من لا يستظر ، أو لغة من لم ينو ، بمعنى تقدير البحذوف كأنه لم يكن ، نحو قولك . في حارث : يا حاد ، وفي جعفر : يا جعف ، وفي أحمد : يا أحم ، وفي هبة : يا هب - كله بضم الآخر

والأكثر في الترخيم الحملُ على لغة من نوى ، ولذلك كانت مطَّرِدة في كل شيء ، بخلاف لغة من لم ينو ؛ فإنه لا يُحمَّل عليها إذا أدَّى اعتبارُها إلى لَبْسِ

وترخیم الاسم إذا كانت بآخره زائدتان زیدتا معاً یكون بحذفهما ، سوذلك كفولك فى ترخیم : حجراء به وحثمان ، وخلفون ، وبكرى ، وسادات : یا حمر ، ویا عثم ، ویا خلا ، ویا بكر ، ویا ساد و فإذا كان آخر الاسم أصلاً إلا أن قبله حرف مَد وائداً حذفتهما جمیعا ، وذلك إذا كان یبقی بعد حذفهما ثلاقة أحرف قصاعدا ، وذلك قولك فی ترخیم : منصور ، وعمار : یا منص ، ویا عم ، وتقول فی ترخیم سعاد وسعید : یا سعا ، ویا سعی ، ولا تحذف حرف اللین لئلا یبقی الاسم علی حرفین .

وترخيم الاسم المركب يكون بحذف الثانى منه ، تقول فى ترخيم بعلبك ومعدى كرب : يا بعل ، ويا معدى (١) .

والأنواع الثلاثة الأولى من المنادى ( المضاف ، والشبيه بالمضاف ، والنكرة غير المقصودة ) مُعْرَبَة ؛ فهى منصوبة على المفعولية ·

<sup>(</sup>١) انظر في الترخيم : اللمع في العربية ١٧٦ - ١٧٩ وشرح الشاطبي ( مخطوط ) .

والنوعان الرابع والخامس ( النكرة المقصودة ، والعلم المفرد ) مبنيان على ما يُرفعان به في محل نصب مفعول به ·

فبثلاً : يا عبد الله : منادى مضاف منصوب على المفعولية .

ويا زيدون : عَلَمٌ مفرد منادَى مبنى على الواو في محل نبصب مفعول

واذا أريد نداء ما فيه ( أل ) أتى قبله بـ ( أيها ) للمذكر ، و ( أيتها ) للمؤنث ، أو باسم الإشارة ، نحو : ﴿ يَا أَيُهَا الانسانُ مَا غُرِكُ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئْنَة ﴾ يا هذا الانسانُ ، يا هاته النَّفسُ .

ويقال في إعرابها: يا: أداة نداء حذفت الفها خطآ · أي : وآية منادى مبنى على الضم في محل نصب مفعول به ، ها : حرف تنبيه مبنى على السكون ، هذا ، هاته : اسم إشارة ميني في محل نصب مفعول به ، وما فيه ( أل ) بدل من المنادى إن كان جامداً ، ونعت إن كان مشتقاً .

ويُستثنى لفظُ الجلالة ( الله ) ، فيقال يا الله - بقطع الهمزة - والأكثر معه حذف حرف النداء وتعويضه بميم مشدَّدة في آخره ، فيقال : اللهم ، ولا يجوز الجمع بينهما إلا أن يُضطر شاعر ، قال الراجز ، وهو أمية بن أبى الصلت :

إنى إذا ما حَدَثُ أَلَمًا القول يا اللهم يا اللهما (ب) توابع المنادى:

وهي الاستغاثة ، والتعجب ذو الأداة ، والندبة .

١ - الاستغاثة:

هى نداء مَن يعين على دفع شَدة وأداتها: يا و ولك في المستغاث به ثلاثة أوجه:

الأول : أن تجرُّه بلام الجو مفتوحة ، نحو : يا لَلقوم ·

ولا تكسر إلا إذا تكرر بالعطف خالياً من ( يا ) نحو : يا لَلرجال وللشبان .

الثاني : أن تختمه بألف ، نحو : يا قوما ٠

الثالث: أن تبقيه على حاله نحو: يا قوم ( بالضم ) ٠

وإذا ذُكر المستغاث لأجله وجب جرّه بلام مكسورة دائماً ، نحو : يا لزيد لعمرو ·

وقد يُعجَرُّ بمن إن كان مستغاثاً منه ، كقول الشاعر :

يا للرجال دُوى الألباب مِن نَفْرٍ لا يبرحُ السفهُ المرْدِي لهم دينا

ويقال في إعراب : يا لَزيد لعمرو :

يا : أداة استغاثة مبنية على السكون ·

لزيد : اللام حرف جر مبنى على الفتح ، زيد : مستغاث به منصوب على المفعولية بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها اشتغال المكان بحركة حرف المجر

لِعمرو: اللام حرف چر مبنى على الكسر، عمرو: مجرور بالكسرة الظاهرة ·

٢- التعجب ذو الأداة :

وهو كالاستغاثة في أداتها واحكام المستغاث به

فالمتعجَّب منه كالمستغاث به في أحكامه السابقة .

فتقول : يا لَلماء ، ويا لَلعشبِ ، ويا لَلعجبِ ·

وبا ماءًا ، ويا عشبا ، ويا عجبًا ٠

ويا ماءُ ، ويا عشبُ ، ويا عَجَبُ ( بالضم ) .

وجورً وا نداء المتعجّب منه معاملاً معاملة المستغاث به ؛ وذلك لأن الاستغاثة لطلب النصرة والعون ، ورؤية الآمر العظيم المتعجّب منه يقتضى بالعادة طلب الشخص ليرى ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) شرح الشاطبي ( مخطوط ) ٠

### ٣ - النُّدبة :

هى : نداء المتفجَّع عليه أو المتوجَّع منه ، وأكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن تحمل المصائب ·

وأداته : وا ، وكذا ( يا ) عند أمْنِ اللبس بالنداء نحو : يا كبدى · ولك في المندوب ثلاثة أوجه :

الأول: أن تبقيه على حاله ، نحو: واحسينُ ، واعبدَ الملك .

الثاني : أن تختمه بألف ، نحو واحسينا ، واعبد الملكا ·

الثالث : أن تختمه بألف وهاء السكت في الوقف ، نحو ، واحسيناه ، واعبدَ الملكاه .

فإذا وصلتَ حذفت الهاء ٠

وتقول في إعراب: واحسيناه: وا: حرف نُدبة مبنى على السكون · خسيناه: مندوب منصوب بالفتحة على المفعولية ، والهاء للسكت ، حرف مبنى على السكون ·

ولا تُندب النكرة ولا المبهم ، فلا يقال : وارجل ، ولا واهؤلاء ، إلا إذا كان المبهم موصمولاً غيرَ مبدوء بأل ، مشتَهِراً بصلة ، نحو : وامن فتح مصراه ، وا مَن حفر بثر زمزماه ·

#### (٦) في الأفعال المتعدية لمفعولين:

إذا كان المفعولان ضميرين متصلين وجب تقديم الأعرف<sup>(۱)</sup> منهما ،
 نحو: أعطيتكه ، ومنه في التنزيل ﴿ فسيكفيكهم الله ﴾ ، ﴿ أنلزمكموها ﴾ ،
 ﴿ فأسقيناكمو ، ﴿ إذ يريكهم الله ﴾ .

ويجوز فصلُ ثانيهما ، نحو : أعطيتك إياه ، وقى هذه الحال يجوز تقديم غير الأعرف : أعطيته إياك

 <sup>(</sup>١) ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب ، وهذا أعرف من ضمير الغائب .
 وارجع إلى باب النكرة والمعرفة من هذا الكتاب .

- في أفعال الرجحان واليقين :
- \* تسدُ ( أَنَّ ) ومعمولاها مَسدَّ المقعولين : ظننتُ اتك قادم · علمت أنك قادم ·
- \* إذا ذُكر أحدُ المفعولين ذُكر الآعَر ، فلا يُقتصر على أحد المفعولين في الغالب ؛ لأن المفعولين معا يمنزلة أسم واحد ، فلو حُذِف أحدُهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة .
- \* يقع الفاعلُ والمفعولُ ضميرين للمتكلم الواجد ، نحو : خِلْتُنَى موفقاً ، وعلمتُني منطلقاً .
  - \* يقع التعليق والإلغاء في الأفعال المتصرفة منها :

فالتعليق إبطال العمل الإعرابي لفظاً لا محلاً ، وذلك إذا ولى الفعل استفهام ، أو لام أبنداء ، أو قسم ، أو ( ما وإنْ ولا ) النافيات ، كقوله تعالى : ﴿ وإنْ أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ﴾ وقوله : ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ﴾ وقولك : علمت لاقولن الحق ، وقوله تعالى : ﴿ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ وقولك : علمت إنْ زيد قائم ، وقولك : حسبت لا زيد في الدار ولا عمرو و وتقع جملة ما بعد الفعل في محل نصب مفعولين

والإلغاء : إبطال العمل لفظاً ومحلاً ، وذلك إذا تأخر الفعل عن المفعولين أو توسط بينهما ، فيجوز الإلغاء ، ويجوز الإعمال ، كقولك :

الشمسُ مشرقةٌ ظننت أو الشمسَ مشرقةٌ ظننت الشمسُ ظننت مشرقةٌ

(٧) يقع المفعول به جملة في ( الكلام غير المباشر ) وذلك إذا حكى بالقول وفروعه الجمل ، كما في قوله تعالى : ﴿ قال إنى عبد الله ﴾ وقوله : ﴿ وقل الحقُّ من ربكم ﴾ ، فما بعد القول -- وهو جملة مقول القول -- تعرب في محل نصب مفعول به .

رابعاً : أحوال الدلالة المحرية :

(۱) يقدَّم المفعول به عند الاهتمام به - على الفاعل ، وعلى المعل كما في التنزيل : ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكـــةُ ﴾ ﴿ فُكلاً أخذنا بذنبه ﴾ .

(٢) يُحْذَف المفعولُ إذا دَلَّ عليه دليلٌ من المقال أو الحال كقولك : سمعت وأطعت ، وفعلت ، وقلت · · ·

وقد یکون الحذفُ لإظهار قدر الفاعل ، کقولنا : هو یعطی ویمنع ، ویامر وینهی ،و ویصل ویقطع . . .

وقد يكون الحذفُ لإفادة التعميم كما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى السَّالِم ﴾ وفي قوله : ﴿ فَأَمَّا مَن أعطى واتقى ﴾ .

ويجوز الحذف في بعض صور الإغراء والتحذير كما مرَ في أحكام الإعراب ·

ويَطَّرد الحذف مع فعل المشيئة وهو حذفٌ على شريطة التفسير ، كما في قوله تعالى : ﴿ ويهدى من يشاء ﴾ أى من يشاء هدايته ·

وعن حذف المفعول يقول ابن جنى : ﴿ مَا أَكُثُرُ وَاعَذُبُ وَاعْرِبُ حَذْفُ المفعول ، وأدلَّه على قوة الناطق به(١) .

(٣) يُحْذَف الفعل ويُذكر المفعول دليلاً على الحذف ، وذلك لكثرة الاستعمال ، كما في قولنا : مَرْحباً وأهْلاً وسَهْلاً ، أي أصبت رَحباً لا ضيقاً ، وأتيت أهْلاً لا أجانب ، ووطئت سهلاً من البلاد لا حَزْناً .

وقد يكون الحذف للمدح ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَكُنِ الرَّاسِخُونَ فَى الْعَلَمُ مِنْهُمُ وَالْمُوْمِنُ يُومِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِلُكُ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومُ الْأَخْرِ ﴾

أى: أمدح المقيمين الصلاة .

| * | * | * |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | _ |

<sup>(</sup>١) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٢ / ٨٩ .

### ٢ - المفعول فيه

أولاً: المصطلح:

المقعول فيه / الظرف : عند البصريين

شبه مفعول / المحكل / الصفة : عند الكوفيين ·

ثانياً: التعريف:

هِو : ﴿ اسِم متضمن معتى ( في ) ، يُذكر لبيان رمان حدوث الفعل أو مكانه » .

كقولك : جلستُ ساعةً أمامَ التليفزيون ·

ويتعلق بهذا التعريف أمور :

(۱) الاسم يشمل أسماء الزمان والمكان : الصرفية ، وغير الصرفية ، فالصرفية هي الصيغة (۱) المشتقة : اسم الزمان واسم المكان ·

وغير الصرفة هي : ظرف الزمان ، وظرف المكان ؛ المعرب منه والمبنى .

(٢) معنى ( فى ) يواد به معناها الأصلى ، وهو الظرفية بنوعيها : الظرفية الزمانية ، والظرفية المكانية ، وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : ﴿ غُلِبت الرومُ فى أدنى الأرض وهم من بعد غَلَيْهم سيُغلبون فى بضع سنين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تصاغ من الثلاثى الصحيح على وزن مفَعَل من : يفعَل ويفعُل ( ملعَب ومكتَب من يلعَب ويكتُب ) وعلى وزن مقعِل من يفعِل ( مجلِس من يجلِس ) ، وتصاغ من الثلاثى الناقص على وزن مفعَل ( مرمَى من : رمَى ) ومن المثال على وزن مفعَل ( مرمَى من : رمَى ) ومن المثال على وزن مفعَل ( مرمَى من : ولد ) .

وتصاغ من غير الثلاثى على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر ( مُستوطَن من يستوطن ، ومُستودَع من : يستودع ) .

(٣) ينوب عن الفعل ما يشبهه من الاسماء العاملة :

كالمصدر: سفرى غدا إن شاء الله .

واسم الفاعل : مسافر غداً إن شاء الله ·

ثالثا: أحكام الاعراب:

(١) كل أسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية: مبهمة أو مختصة ، متصرفة أو غير متصرفة ، وذلك لتضمنها معنى ( في ) الدالة على الظرفية. الزمانية ، وصلاحيتُها للنصب تجعل المبنى منها في محل نصب

فالمبهمة : هي الأسماء النكرة : ساعة - يوما - أسبوعا . . .

كقولك : جلست ساعةً ، وقوله تعالى : ﴿ قالوا لبثنا يوماً ﴾ .

وقولك : سافرتُ أسبوعاً ٠

والمختصة هي التي أزيل إبهامها بإحدى وسائل إزالة الإبهام الأربع التي سبق أن ذكرناها في درس المفعول المطلق ، وهي :

★ الصفة : جلست ساعة مثمرة .

الإضافة : جلست ساعة عمل .

× لام العهد: جلست الساعة ·

\* العدد : جلست ساعتين ·

والمتصرفة : ما تستعمل ظرفاً ( يتضمن معنى فى ) وغير ظرف ( لا يتضمن معنى فى ) ، ف ( ساعةً ) فى قولك ، جلست ساعةً ( ظرف ) -مفعول فيه ) · وفى قولك : اشتريت ساعة ( غير ظرف - مفعول به ) .

وغير المتصرفة ( الجامدة ) : ما تلازِمُ الظرفية ، فلا تستعمل إلا ظرفا ، نحو : قطُّ ، وعَوْضُ في قولك : ما فعلته قطُّ ولن افعله عوضُ (١) ، ومنها الظروف المركبة : صباحَ مساءَ · ليلَ نهارَ · ذاتَ مرةٍ ·

<sup>(</sup>١) قطُّ لاستغراق الزمن الماضي ، وعَوْضُ لاستغراق الزمن المستقبل ، ولا يستعملان إلا بعد نفي .

(٢) لا يصلح من أسماء المكان للنصب على الظرفية إلا الأسماء المبهمة (١): متصرفة كانت أو غير متصرفة

وتشمل الأسماء المبهمة :

#### \* أسماء الجهات:

كالجهات الست ومرادفاتها : أمام - قُدَّام / خلف - وراء / شمال - يَسُرُةً / يمِن - يَمُنَةً / فوق / تحت ·

والجهات الأصلية والفرعية : شمال / جنوب / شرق / غرب ·

شمال شرق / شمال غرب / جنوب شرق / جنوب غرب .

والجهات المحدِّدة : قبل : حول / بعد / وسط<sup>(٢)</sup> / مع / بين / عند / صَوْبَ / تجاه / شطر / نَحْوَ · · ·

كقولك : جلست أمام التليفزيون ·

: أقيم شمالي<sup>(٣)</sup> المدينة ·

: أعمل شمال (٣) المدينة ·

: أصلى تجاه الكعبة ٠

\* أسماء مقادير المساحات:

مرحلة / بريد / فرسخ / ميلُ (٤) متر / ذراع / شبر / فِتر ، كما في الحديث القدسي : ' من تقرّب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً " ·

<sup>(</sup>۱) لا يزول الإبهام من أسماء المكان بالإضافة أو بغيرها من وسائل إزالة الإبهام ، بسبب شيوع المكان ، وعدم إمكان تحديده تحديد الزمان : جلست أمام التليفزيون -- سرت الفرسخ الأول -- سرت فرسخين -

 <sup>(</sup>۲) وسط - بإسكان السين : ظرف ، ووسط - بفتح السين - غير ظرف ، أى ما
 بين طرفى الشىء .

<sup>(</sup>٣) شماليّ - بياء النسب - جزء من المكان ، شمال : ما تجاوز المكان ·

<sup>(</sup>٤) المرحلة = ٣٠ كم · البريد = ح ٢٤ كم ، الفرسخ = ح ٦ ك م ، الميل = ح ٢ ك م .

- اسم المكان الصرفى ، بشرط أن يكون من لفظ الفعل .
   كقولك : جلست مجلساً .
- \* والأسماء المتصرفة من هذه المبهمات : ما تستعمل ظرفاً وغير ظرف ، فد (أمام) في قولك : جلست أمام التليفزيون ( ظرف مفعول فيه ) وفي قولك : الجهات الست : أمامٌ خلفٌ ( غير ظرف خبر ) .
- ★ وغير المتصرِّفة من هذه المبهمات: ما تلازم الظرفية: تحو:
   ( عند ) في قوله تعالى: ﴿ إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ﴾
   ومنها الظروف المركبة: بين بين بين . . .
- أما أسماء المكان المختصة فتُجَرُّ بـ ( في ) الظاهرة ، أي لا تتضمن معنى ( في ) ، كقولك : أقيم في الدار ، وأصلَّى في المسجد .

وتحذف (قى) مع الأفعال الثلاثة : سكن - نزل - دخل ، فينصب ما بعدها على حذف الجار ، أو نزع الخافض ، لا على المفعولية ، كما فى قوله تعالى : ﴿ اسكن أنت وزوجُك الجنة ﴾ ﴿ ودخل المدينة ﴾ .

- (٣) ينوب عن المفعول فيه ستة أشياء :
- المصدر : سافرت شروقَ الشمس / أقيم قربَ المدينة ·
  - الصفة : سهرت طويلاً / جلست طويلاً ·
- اسم الإشارة : أدرس تلك السنوات / قطعت هذه المرحلة ·
  - العدد : أعمل سبعَ ساعاتِ / سرت سبعةَ أميالِ ·
  - ما دلُّ على كلية : سهرت كل الليل / مشيت كل بريد ·
- ما دلَّ على جزئية : سهرت بعض الليل / سرت بعض مرحلة ·
- (٤) ينتصب على المفعولية فى هذا الباب بعض الألفاظ المسموعة عن العرب ، وهى تتضمن معنى ( فى ) وليست من أسماء الزمان أو المكان ، وهى : أَحَقًا غيرَ شك جهدَ رأيى ·

(٥) يتركب من الظرف شبه جملة تحل محل : صلة الموصول ، وخبر المبتدأ ، والحال ، والنعت ·

### رابعاً : أحوال الدلالة النحوية :

١ - المفعول فيه يخصِّص عمومَ الفعل ٠

٢ - يقدَّم المفعول فيه عند الاهتمام به ، كقولك · ساعةً أقبل على
 العمل ، وأخرى أُعرِض عنه ·

٣ - يحذف الفعل إذا دل عليه دليل ، كما في قوله تعالى : ﴿ آلآنَّ وقد عصيتَ قبل ؟ ﴾ أي آمنتَ الآن ؟

وكما في قولك : غداً • في جواب من سألك : متى ألقاك ؟

\* \* \*

## ٣ - المفعول له

أولاً: المصطلح:

المفعول له / المفعول لأجله / المفعول من أجله / السبب : عند المصريين .

ا أما الكوفيون فلا يترجمونه ، ويجعلونه من باب المصدر ، فلا يفردون له باباً ،(١).

ثانياً: التعريف:

هو : مصدر قَلْبِيّ يُذكر علةً لفعلٍ متحد معه في الزمان والفاعل •

كقوله تعالى : ﴿ يدعوننا رَغَبًا وُرَهَبا ﴾ · ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادُكُمْ خَشْيَةً إِمَلَاقٍ ﴾ ·

ويتعلق بهذا التعريف ثلاثة أمور :

(۱) المصدر : هو المصدر الصريح (۲) .

(٢) القلبي : هو ما كان من أفعال النفس الباطنة -

(٣) ينوب عن الفعل ما يشبهه من الأسماء ، وهو ما فيه معنى الفعل وحروفُه ودلالتُه الزمنية ·

كاسم الفاعل: نحن منصتون احتراماً للمعلم ٠

ثالثاً: أحكام الإعراب:

المفعول له يَرد على ثلاث حالات :

- التجرد من أل والإضافة ٠

- الاقتران بأل

- الإضافة .

(١) فإن كان مجرداً من أل والإضافة : فالنصب على المفعولية هو الأكثر في استخدام العرب .

<sup>(</sup>١) أسرار العربية ص ١٨٩ . ولا يترجمونه : لا يضعون له عنواناً .

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى رقم ١ من الأمور المتعلقة بتعريف المفعول المطلق .

وعليه قوله تعالى : ﴿ ويدعوننا رَغَبًا ورَهبًا ﴾ ٠

وجرُّه هو الأقل ، كما في قول الشاعر :

مَنْ أَمُّكُمْ لِرغبةٍ فيكم جُبِر ومَنْ تكونوا ناصِرِيه ينتصر

(٢) وإن كان مقترناً بأل : فالنصبُ على المفعولية هو الأقل في استخدام العرب كقول الشاعر :

لا أقعدُ الجُبنَ عن الهيجاء ولو توالت زُمَرُ الأعداء

وجرُّهُ هو الأكثر ، كقولك : قمتُ للاحترام ·

(٣) وإن كان مضافاً : قالنصبُ على المفعولية والجرُّ متساويان ، أي يجوز الأمران .

كقولك : نعمل ابتغاءَ التقدم ·

أو : نعمل لابتغاء التقدم ·

وفى جميع الحالات يكون الجرَّ بأحد حروف الجرِّ الدالة على التعليل ، وهى : اللام - فى - من - الباء - الكاف(١).

وأكثرُها استخداماً : اللام -

ولا يُعرب المجرور مفعولاً له ، وإن كان في موقعه ومعناه ٠

## رابعاً : أحوال الدلالة النحوية :

- (١) المفعول له يُخصِّص عموم الفعل ·
- (٢) يجوز تقديمه عند الاهتمام به ، كقولك : احتراماً للمعلم وقفتُ .
- (٣) يُحذف الفعل إن دلَّ عليه دليل ، كقولك : احتراماً للمعلم ٠٠٠ في جواب من سألك : لماذا وقفت ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة استخدام هذه الحروف للتعليل في باب المجرورات من هـذا الـكتاب - المجرور بحرف الجو

## ٤ - المفعول معه

أولاً: المصطلح

المفعول معه : عند البصريين ·

شبه المفعول: عند الكوفيين .

ثانيا: التعريف

هو : اسم مفرد مسبوق بواو بمعنى ( مع ) يُذكر لبيان ما فُعِل الفعل يحقادنته ·

كقولك: سار أحمدُ والطريقَ .

: سار أحمد والصديقُ

ويتعلق بهذا التعريف أمران :

(١) المفرد ههنا : هو ما ليس جملة ولا شبه جملة ، فيدخل فيه المثنى والجمع ، كقولك : سار على والصديقين ·

سار على والأصدقاءَ .

(٢) ينوب عن الفعل شيئان :

أ - ما يشبهه من الأسماء العاملة - وفيها معنى الفعل وحروفه - كاسم
 الفاعل : على سائر والطريق · على سائر والصديق ثي

واسم المفعول: على مُسَيَّرٌ والطريقَ .

: على مَيَّرٌ والصديقِ

ب - ما هو بمعناه :

« نحو قولك : مآلك وزيدًا ؟ وما شأنُك وعمراً ؟؛ لأن المعنى ما تصمنع ، وما تلابس .

وكذلك حسبُك وزيداً درهم ، وقَطْك ، وكَفْيكَ مثله ، لأنها بمعنى : كفاك ، قال : ( مسكين الدارمي ) : فماَلك والتلددَ حول نجد وقد غصَّتْ تهامةُ بالرجال وقال ( · · · ) :

إذا كانت الهيجاءُ ، انشقتِ العصاف فحَسبُك والضحاكَ سيفٌ مهندُ وأما في قولك : ما أنت وعبدُ الله ، وكيف أنت وقصعةٌ من ثريد ؟ - فالرفع ، قال : ( المخبَّل السعدى ) :

يا رَبْرِقَانَ أَخَابِنَي خَلْفَ مَا أَنْتَ - وَيَبُ أَبِيكُ - وَالْفَخْرُ وقال ( · · · ) :

وكنتَ إنت هناك كريمٌ قيس فما القيسيُّ بعدك والفخارُ

إلا عند ناس من العرب ينصبونه على تأويل : ما كنت وعبدَ الله · وكيف تكون أنت وقصعةً من ثريد ؟

قال سيبويه : ﴿ لأنَّ ( كنت ) و ( تكون ) تقعان ههنا كثيراً » .

وقال ( أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي ) :

فما أنا والسيرَ في مُتلِف يُبرِّح بالذكر الضابط وهذا الباب قياسٌ عند بعضهم ، وعند آخرين مقصورٌ على السماع (١). وإذا أخذنا بهذا القياس ؛ فإننا نجعلُ ما بعد الواو مفعولاً معه في أمثال هذه التراكيب المعاصرة المألوفة في عناوين الكتب والبرامج الإعلامية :

العجوزُ والبحرَ السمانُ والخريفَ اللصُّ والكلابَ العقادُ والمرأةَ تحن والعالمُ الناسُ والصيفَ

وذلك بتأويل فعل ( يكون ) على هذا النحو :

<sup>(</sup>١) المفصل للزمخشري ص ٥٧ - ٥٩ .

ما يكون العجوزُ والبحرَ ؟

كيف نكونُ والعالمَ ؟

أو تأويل ما هو بمعنى الفعل ، على هذا النحو:

ما شأن العجوز والبحرُ ؟ ٠٠٠ ما لنا والعالمُ ؟

### ثالثاً: أحكام الإعراب:

يقدِّم النحاة أحكامَ المفعول معه بالنظر إلى العطف بالواو - التي بمعنى مع - على هذا النحو:

(۱) تتعین المفعولیة إذا لم یصح عطف ما بعد الواو علی ما ظبلها ، كقولك : سار علی والطریق ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرُكُمُ وَشُرِكَاءَكُم ﴾ .

(٢) تجوز المفعولية والعطف إذا صَعَ عطفُ ما بعد الوار على ما قبلها ، كقولك : سار على والصديق -

سار على والصديق ·

ومنه قوله تعالى فى قراءة الجحدرى : ﴿ فاجمعوا أمركم وشركاءكم ﴾ ·

(٣) يتعين العطف بعد الفعل الذي لا يتأتى وقوعه إلا مِن متعدد ، كقولك : تَخاصَمَ على والصديقُ .

والوجه الأوَّلُ أعلى وجوه المفعول معه ؛ حيث لا يجب في الإعراب غيره ، وأدنى منه الوجه الثانى ؛ حيث يجوز في الإعراب غيره ، أما الوجه الثالث فلا شأن له بالمفعول معه ؛ حيث يُعَدُّ ما قبل الواو وما بعدها فاعلاً وإن تعدَّدت أشخاصه .

وأقدِّم أنا أحكام المفعول معه - في وجهيه الأعلى والأدنى - بالنظر إلى تعلق ما بعد الواو بالفعل حقيقةً لا مجازاً على هذا النحو:

- (١) تتعين المفعولية إذا امتنع تعلق ما بعد الواو بالفعل حقية
- (٢) تجوز المفعولية والعطف إذا جاز تعلق ما بعد الواو بالفع رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:
  - (١) المفعول معه يخصِّص عموم الفعل ٠
- (٢) لا يتقدم المفعول معه على فعله ، وإنما يتقدم على الاهتمام بذلك المفعول ، كقولك : سار والطريق على .

\* \* \*

# ب - المشبه بالمفعول

يشمل المشبه بالمفعول :

١ - المستثنى ٠

٢ - الحال ٠

٣ - التمييز ٠

ويُحمل عليها : خبر (كان ) واسم ( إن ) • •

وسنقتصر هنا على الثلاثة الأولى على الترتيب المذكور ، شبها بالمفعول ، وهو المستثنى الذى عدَّه الجوهرى اللغوى مف المفعول دونه

اما خبر (كان) واسم (إن) فقد سبقا فى درس النواسخ ووجهُ الشبه بين هذه المشبهات الثلاثة والمفعول أنها مك الإسناد ·

\* \* \*

# ١ - المستثنى

#### أولاً: المصطلح:

المستثنى : عند النحويين : بصريين وكوفيين ·

الاستثناء : عند الدلاليين : بلاغيين وأصوليين .

المفعول دونه: عند الجوهري صاحب الصحام .

والمستثنى والاستثناء من الفعل المزيد استثنى ، بمعنى : أخرج شيئاً من قاعدة عامة ، وأصله الثلاثى : ثَنَى بمعنى : عطف الشيء بعضه على بعض ، كما يقال : ثنى الرجلُ الثوب ، ووجهُ المثابهة بين هذا المعنى الحسى والاستثناء النحوى : أن الذى يَثْنِى الثوب يُنقِص فى مرأى العين مساحته ، فكذلك المستثنى - بكسر النون - يُنقِص كلامة - بسبب الاستثناء - عما كان عليه قبل الاستثناء .

#### ثانيا: التعريف:

هو: اسم يُذكر بعد ( إلا ) أو إحدى أخواتها مخالفاً في الحكم لما قبلها تقيأ وإثباتًا

كقولك : حضر الطلابُ إلا طللبًا ﴿

: ما حضر من الطلاب إلا طالبًا . أو طالب .

: حضر الطلابُ عدا طالبًا · أو طالب

ويتعلق بهذا التعريف أمور:

(١) ١٠٠ إلا ٥ هي أم الباب الأربعة أسباب :.

- لأنها الحرف الخالص من بين أدوات هذا الباب ، والأصل في الأدوات النحوية أن تكون حروفاً .
  - لأنه يُحْمَل غيرُها عليها في الإعراب ، كالأداة : غير ٠
- تستخدم في كل أنواع الاستثناء ، فاستخدامها أكثر من بقية الأدرات ·

- تتركّب منها أداةً أخرى هي ( اللهم إلا ) ، التي تستخدم عند ندرة المستثنى ، كقولك : فهمت مسائل هذا الدرس اللهم إلا جزءاً من المسألة الأخيرة ·

(۲) أخوات إلا : سبع أدوات (۱) هي :

- اسمان : غیر ، وسوی ( وفی سوی لغتان : سُوی ، وسُواء ) ·

- ثلاثة حروف : عَدَا - خَلا - حاشا ·

وتستخدم أفعالا ماضية جامدة ·

وتتعين الفعلية إذا دخلت ( ما ) المصدرية على : ( عدا ) و( خلا ) ، ولا تدخل ( ما ) على ( حاشا ) ·

- فعلان ناقصان : ليس · ولا يكون ·

(٣) ما قبل الأداة يقصد به المستثنى منه ، وما بعدها هو المستثنى ،
 ويُشترَط فى تحديد العلاقة بينهما ثلاثة شروط :

الأول : الاتصال بين المستثنى منه والمستثنى ، فلا يُفصل بينهما بفاصل ومانى ، أو بُعد مكانى .

الثاني : عدم الاستغراق : أي لا يُستغرق المستثنى المستثنى منه ، فلا يقال : عندى عشرة من الكتب إلا عشرة ، ولكن يجب أن يبقى من المستثنى

(۱) هناك أربع أدوات أخرى تفيد معنى الاستثناء ، ولا يدرجها النحويون في أدواته :

- بَيْد أو ميد ( بمعنى غير ) ولا يليها إلا جملة أنّ ومعموليها ، كما في الحديث :
 ا نحن الآخرون السابقوں يوم الفيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » .

- بَلْهَ ( اسم فعل أمر بمعنى دع ) كما فى الحديث القدسى : « أعددت لعبادى المصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه » .

- لمَّا ( بمعنى إلا ) وتدخل على الجملة الاسمية والماضية : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عليها حافظ ﴾ ، أنشدُك الله لـمَّا فعلت .

- لا سيما : كفولك : حضر الطلاب لاسيما طالب ( بالنصب والرفع والجر ) ·

منه شيء ، كأن يقال : عندى عشرة من الحُتب إلا سنة ، ويستساغ أن يكون المستثنى مساوياً للمستثنى منه ، ولكن أحسن الاستثناء ما كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه ، كقولسه تعالى : ﴿ قُم الليل إلا قليلا : نصف أو انقص منه قليلا ﴾ وقوله : ﴿ فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما ﴾ · ومن ذلك ما هو معهود في بيان التوقيت الزمني بالساعة ، حيث لا يُستخدم الاستثناء إلا بعد مرور أكثر من نصف الساعة ، فيقال : المعاشرة والنصف وخمس دقائق - ثم يقال : الحادية عشرة إلا الثلث · · · إلا المربع · · · وهكذا ·

الثالث : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه -

وهذا هو المستثنى المقصود بالمصطلح ، والذى ينطبق عليه التعريف ، ويسمَّى الاستثناء المتصل ، وفيه تستخدم ( إلا ) أداة استثناء على الحقيقة معنَى وعملاً ؛ ففيه يُحكم بالنقيض بين ما قبل ( إلا ) وما بعدها نفياً وإثباتاً ، وفيه أيضاً تتضمن ( إلا ) معنى الفعل ( استثنى ) ، وتعمل النصب ، ومن أجله جُعل المستثنى في باب المنصوبات مع أن منه ما يكون مرفوعاً ومجروراً .

فإن لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فإنه يسمى : الاستثناء المستقطع ، وفيه تفقد الاداة معناها الاستثنائى الحقيقى ، لنصبح بمعنى (لكن ) ، والخبر التي هى للاستدراك ، ويُنصب المستثنى بها على أنه اسم (لكن ) ، والخبر يبحذف أو يذكر ، وفيه أيضاً لا يُشترط أن يحكم بالنقيض بين ما قبل (إلا ) وما بعدها نفياً وإثباتاً ، كقولك : حضر المسافرون اليوم إلا حقائبهم أحضرت أمس .

ومن الاستثناء المنقطع في التنزيل الحكيم : ﴿ فسجد الملائكة كلهم الجمعون إلا إبليسَ أبي أن يكون مع الساجدين ﴾ ، ﴿ فإنهم عدوً لي إلا ربً المالمين ﴾ .

وإذا لم يُذْكَر المستثنى منه في الكلام ، يُسَمَّى الاستثناءُ حينئذ الاستثناء المفرَّغ ، ولا يكون إلا في الكلام المنفى ، وفيه تفقد الأداة معناها

الاستثنائي الحقيقي ، لتصبح مع أداة النفي طريقة من طرائق أسلوب القصر ، كما تفقد عملها الإعرابي ، أي تُفَرَّغ منه ·

(٤) ما قبل الأداة من جملة المستثنى يخالف ما بعدها في الحكم نفياً وإثباتاً ، فإن كان ما قبلها إثباتاً كان ما بعدها نفياً ، وان كان ما قبلها نفياً كان ما بعدها إثباتاً ، وهذا ما ينطبق عليه التعريف ، وهو الاستثناء المتصل ، وعليه تقررت القاعدة الأصولية اللغوية : الاستثناء من الإثبات نفى ، ومن النفى إثبات .

#### ثالثاً: أحكام الإعراب:

(١٩) تتنوع الأحكام بتنوع الأداة كالآتي :

- أحكام المستثنى بإلا:

\* إذا كان الكلام ناماً موجَباً (١)، وجب نصب المستثنى ، كقولك : حضر الطلابُ إلا طالباً .

\* فإذا كان الكلام تاماً غير موجَب (٢)، جاز نصب المستثنى على الاستثناء ، أو جعلُه تابعاً للمستثنى منه : بدلاً ( بدل بعض من كل ) عند البصريين ، ومعطوفاً عند الكوفيين ( باعتبار أن إلا أداة عطف ) ؛ كقولك : ما حضر الطلابُ إلا طالباً - أو طالب ً .

هل حضر من الطلاب إلا طالباً ؟ أو طالب ؟

- وإذا كان الكلام ناقصاً (٣) غير موجب (٢) أُلغِيَ عَمَلُ ( إلا ) ، وأُعرِب ما بعدها بحسب موقعه في الكلام ، كما لو كانتُ ( إلا ) غير موجودة ،

<sup>(</sup>۱) الكلام التام - في هذا الباب - ما كان المستثنى منه مذكوراً في الكلام ، والكلام الموجّب : هو الكلام المثبّت ·

 <sup>(</sup>۲) الكلام غير الموجب : هو الكلام المنفى ، أو ما فيه معنى النفى ؛ كالنهى ،
 والاستفهام الإنكارى .

<sup>(</sup>٣) الكلام الناقص : هو ما كان المستثنى منه غير مذكور في الكلام .

وهذا النوع هو ما سبق ذكره باسم الاستثناء المفرَّغ ، الذى فُرَّغت فيه الاداة من العمل الإعرابى ، وذلك كـقـولك : ما حضر إلا طالبٌ ، لا تعملُ إلا صالحاً ، هل فيكم إلا المجدّون ؟

أحكام المستثنى بغير وسوى :

عُجَرً المستثنى بالإضافة .

وتأخذ (غير) إعراب الاسم الواقسع بعد إلا ، أما (سوى) فهى منصوبة على الظرفية ، وتظهر الحركات الإعرابية على (غير) و(سواء)، وتقدَّر على (سوى) ، كقولك : حضر الطلاب غير طالب ، هل حضر من الطلاب غير طالب ؟ ،أو غير طالب ؟ ، ما حضر غير طالب .

- أحكام المستثنى بـ : عدا وخلا وحاشا :
- ﴿ يُجرُّ مَا بَعَدُهَا ، إذا عَدُدْنَا هَذَهُ الأَدُواتِ حَروفِ جَر .
- \* ويُنصب ما بعدها على المفعولية ، إذا عددناها أفعالاً ، وفاعلها محذوف ، ويتعين النصبُ إذا تعينت فعليتُها ، وذلك إنْ سَبقت ( ما ) أَنْصدريةُ ( عدا ) ، و(خلا) ، وهي لا تسبق (حاشا) · وجملة ( ما خلا ) ، وما عدا مصدر مؤول في موضع نصب حال ·
- \* ولا يُشترط مع هذه الأدوات إيجابُ الكلام أو عدمه ، إنما يشترط مع هذه الأدوات إيجابُ الكلام أو عدمه ، إنما يشترط من المناسبة الم

يقال : حضر الطلاب عدا طالبٍ أو عدا طالباً أو ما عدا طالباً ·

ما حضر الطلاب خلا طالبِ أو خلا طالباً أو ما خلا طالباً ٠

هل حضر من الطلاب حاشا طالب ؟ أو حاشا طالباً ؟

- أحكام المستثنى بليس ولا يكون:
  - ليلتزم فيهما الإفراد والتذكير
- \* يُنصب المستثنى بهما ، بحسبانه خبراً لهما ، واسمهما محذوف .

\* ويشترط معهما تمام الكلام ، ويحسن إيجابه لكونهما أداتَى نفى . تقول : حضر الطلاب ليس طالباً أو : . . . لا يكون طالباً .

حضرت الطالبات ليس طالبة أو : ٠٠٠ لا يكون طالبة ٠

(٢) تُكرر ( إلا ) في العطف والبدل :

وحينئذ تلغى ( إلا ) المكررة عملاً ، وتصبح زائدة للتوكيد كقولك : حضر الطلاب إلا زيداً وإلا سعيداً وإلا خالداً ، حضر الطلاب إلا الأولَ إلا سعداً .

#### (٣) يجوز الاستثناء من الاستثناء :

وعندئذ يتفق ما بعد الأداة الثانية مع جملة المستثنى منه الأول فى الحكم نفياً أو إثباتاً · كما فى التنزيل : ﴿ إِنَا أُرسَلْنَا إِلَى قوم مجرمين إلا آلَ لُوط إِنَا لمنجوهم أجمعين إلا أمرأتُه قلرنا إنها لمن الغابرين ﴾ ·

- (٤) إذا تَعَقَّب الاستئناءُ جملاً معطوفة بالواو ، رجع إلى الجملة الأخيرة عند من يقول بالترتيب في معنى الواو ، وإلى الجمل كلها عند من يقول بمطلق الجمع في معناها · كما في التنزيل : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يُضاعَف له العذابُ يوم القياسة ويخلد فيه مُهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا ﴾ ·
- (٥) يُحذف المستثنى منه والمستثنى تخفيفاً فى هذين التركيبين الاستثنائيين : (ليس إلا) ، و (لا غيرُ) ؛ لدلالة ما يسبقهما من الكلام على هذا الحذف ، كقولك : قرأت درسين ليس إلا ، أى ليس المقروء إلا ذلك ، وقولك : دفعت مائة جنيم لا غيرُ ، أى لا أدفع غير ذلك ( بُنيت غيرُ على الضم لأنها قُطعت عن الإضافة ) .

#### رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

(١) المستثنى المتصل يُخصِّص عموم المستثنى منه .

(٢) الاستثناء المفرغ إحدى طرائق أسلوب · القصر المراد به التوكيد ، ويتكون من :

أداة نفى + مقصور + أداة الاستثناء + مقصور عليه ، كقوله تعالى :

﴿ وما محمدٌ إلا رسسولٌ ﴾ ٠

(٣) يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه للاهتمام (١) ، كما في قول الكميت بن زيد :

وما لِيَ إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ وما لِيَ إلا مذهبَ الحقُّ مذهبُ \*

<sup>(</sup>١) في حالة تقدُّم المستثنى لا يكون فيه إلا النصب ·

### ٧ - الحسال

أولا: المصطلح:

الحال : عند البصريين والكوفيين ·

ولفظ الحال مؤنث سماعي ، يقال : حال منصوبة ، وحال مؤسّسة ، وحال مؤدّة ، وحال مقدّمة ·

ثانياً: التعريف:

هو: اسم يبين هيئة الفاعل أو المفعول أو هما معاً حين وقوع الفعل، كقوله تعالى: ﴿ فرجع موسى إلى قومه غضبانَ أسفا ﴾: حال من الفاعل · وقولك: لقيتُ أخى مبتسماً: حال من الفاعل أو من المفعول ·

وقولك : لقيته مبتسمين حال من الفاعل والمفعول معاً -

وقولك : لقيته مبتسماً وعابساً حال من الفاعل والمفعول معاً -ويتعلق بهذا التعريف أمور :

(١) مجىء الحال اسماً هو الأصل ، سواء أكان دالاً على المفرد أم على المثنى أم على الجمع .

وقد تجيء الحالُ جملةً ( اسميةً أو فعليةً ) أو شبه جملة ( جار ومجرور أو ظرف ) ·

كقولك : لقيتُ أخى وهو ضاحك ·

لقيتُ أخى يضحك ·

لقيتُ أخى في ضحك ٠

لقيتُ أخى أمام الكلية ٠

والجملة وشبهها في معنى النكرة ، ومن ثُمَّ صاغ النحاة هذه القاعدة ( الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات - لتطابق الصفة الموصوف في التنكير - وبعد المعارف أحوال - لأن الحال نكرة وصاحبها معرفة )، ففي

قولك : لقيتُ رجلاً يضحك : جملة (يضحك ) في محل الصفة ؛ لأنها بعد نكرة ، وفي قولك : لقيتُ الرجلَ يضحك : جملة (يضحك ) في محل المحال ؛ لأنها يعد معرفة ·

ويشترط في جملة الحال وجود رابط يربطها بصاحب الحال ، وهذا الرابط إما الضمير (كالضمير المستتر العائد على الرجل في جملسة - يضحك ) ، وإما الواو<sup>(۱)</sup> (واو الحال) ، وإما هما معا (وهو) ، الويجوز إخلاء هذه الجملة عن الراجع إلى ذي الحال إجراء لها مجرى النظرف ؛ لانعقاد الشبه بين الحال وبينه ، تقول : أتيتك وزيد قائم ، ولقيتك والجيش قادم ، وقال :

وقد أغتدى والطير في وكُناتها مُنجرد قيد الأوابد هيكل(٢) .

(۲) يسمى الفاعل أو المفعول - والمراد همنا المفعول به - الذى بَيّنت الحالُ هيئت : صاحب الحال ، وتُطابق الحالُ صاحبَها فى العدد والجنس ( أقبل أخى مبتسماً وأختى مبتسمة ) · وإذا بينت الحالُ هيئة الفاعل والمفعول معا : فإما أن تتّحِد هذه الهيئةُ أو تختلف ؛ فإذا اتحدت جَمَعْت ، وإذا اختلفت فريت ، تقول : لقيتُ أخى مبتسمين أو لقبتُه مبتسماً وعابسا ·

- ( ٣ ) ينوب عن الفعل ما فيه معناه :
  - كاسم الفعل: إلى مستبشراً ·
- واسم الإشارة : ﴿ هَذَا بِعَلَى شَيْخًا ﴾
- وما الاستفهامية : ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين ؟ ﴾ ·

<sup>(</sup>١) \* إن كانت الجملة اسمية فالواو وإن كانت فعلية لم تَخُلُ من أن يكون فعلية الله تَخُلُ من أن يكون فعلُها مضارعاً أو ماضياً ؛ فإن كان مضارعاً لم يَخْلُ من أن يكون مثبتاً أو منفياً ؛ فالمثبت بغير واو ، وقد جاء في المنفى الأمران ، وكذلك في الماضى ، ولا بد معه من (قد ) ظاهرة أو مقدرة - المفصل ص ٦٤ ؛

<sup>(</sup>۲) المفصل للزمخشري ص ٦٤ ·

- وليت - بمعنى أتمنى : ليت الماضي عائدًا -

- وكان - بمعنى يشبه : كأن قاوبَ النَّير رطباً ويابسا -

ثالثاً: أحكام الاعراب:

(١) شروط الحال ثلاثة:

الأول: أن تكون نكرة ؛

لأن الغالب تعريف صاحبها ، فلو تطابقا تعريفاً أو تنكيراً لأصبحت الحال نعتاً وصاحبها منعوتا(١).

وما سُمع من الأحوال معرفة - وهذا قليل - يؤوَّل بنكرة .

كقولهم : نعبد الله وحدُه تؤول بمنفردا ٠

: أرسُلها العراك تؤول بمتعاركة

: جاءوا قضَّهُم بقضيضهم تؤول بقاطبَةً

: جاءوا الجَمَّاءَ الغفير تؤول بكثيرين

: فعلتُه جهدَك تؤول بجاهداً ٠

الثاني: أن تكون منتقلة ؟

أى متغيرة لا ثابتة ·

فلا يقال: جاء محمد قصيراً

أو : أقبل على طويلاً ٠

أو: جاءت الزنجية سوداء .

لأن القصر والطول والسواد صفاتٌ ثابتة لا تنتقل عن مـوصوفاتها ولا تتغير ، وهذا فرقُ ما بين الحال والصفة ؛ الأولى متغيرة والثانية ثابتة ، الأولى وصف دائم .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر باب التوابع في هذا الكتاب – النعت ·

الثالث : أن تكون مشتقة ؛

لأن الحال وصفٌ كالنعت والخبر ، وأصلٌ الوصف أن يكون بالمشتق ؛ كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة ·

وما جاء من الأحوال مصدراً - وهو أصل المشتقات - أو اسماً جامداً فإنه يؤولً بمشتق ·

فمما جاء مصدراً : ( قتلته صبراً ، ولفيته فُجاءةً ، وعَياناً ، وكفاحاً ، وكلمته مشافهةً ، و أتيته ركضاً ، وعَدُواً ، ومشيا ، وأخذت عنه سَمْعاً ، أي : مصبوراً ومفاجئاً ، ومعايناً وكذلك البواقي (١).

ومجيء الحال اسماً جامداً يكون في خمسة أمور :

١ - إن دلت على تشبيه : كقولك : بدت الفتاة قمراً · تؤول بـ : مضيئة · أقبل الجندي أسداً · تؤول بـ : شجاعاً ·

٢ - إن دلت على ترتيب كقولك : أقبلوا تلميذًا تلميذًا تؤول بمرتبين .
 قرأتُ الرسالة حرفاً حرفاً . تؤولً بمرتبة .

٣ - إن دلت على سعر : كقولك : اشتريت البيت بمائة جنيه · تؤول
 بمقايضاً ·

٤ - إن دلت على مفاعكة (٢) كقولك : لقيته وجهاً لوجه · تؤول . بمتواجهين ·

سلَّمْتُه الرسالةَ يدًا بيد · تؤوَّل بمتقابلين ·

كَلَّمْتُهُ فَاهُ إِلَى فَي · تؤول بمتشافهين ·

٥ – إن كانت موصوفة : كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا قَرَآنًا عَربِياً ﴾ تؤوَّل بـ مقروءاً .

<sup>·</sup> ١٢ ) المفصل ص ١٢ ·

<sup>(</sup> ۲ ) أي وقوع الفعل من جانبين ·

( ٢ ) شرط صاحب الحال : أن يكون معرفة ٠

لأن النكرة لا تتبين له هيئةٌ ، ولا تُعرَف له حال ٠

ولكن يجور أن يكون صاحب الحال نكرة في مواضع ثلاثة :

الأول: اذا كان من ألفاظ العموم ، بأن يَرِدَ في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام ، كقولك:

: ما جاء طالب مهملا

: لا يَجِئُ طالبٌ مهملا

: هل جاء طالب مهملا ؟

الثاني : إذا أزيل إبهامه بوصف أو إضافة : كقوله تعالى : ﴿ و لَـ جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقاً ﴾ ﴿ فَي أربعة أيام سواءً ﴾ ·

الثالث : إذا تقدمت صفة النكرة عليه : كقولك : جاء ناجحاً طالب -

وقول ذى الرمة : لِمَيَّة مُوحِشًا طَلَلُ ·

رابعاً : أحوال الدلالة النحوية :

( ۱ ) الحال نوعان : مؤسَّسة ومؤكِّدة ·

وكل ما سبق ذكره في هذا الدرس فهو من هذا السوع -

والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونها ، وتأكيدها يكون :

- للفعل لفظاً ومعنّى : كقوله تعالى : ﴿ وأرسلناك للناس رسولا ﴾ •

أو للفعل معنى لا لفظاً كَقوله تعالى : ﴿ فتبسم ضاحكا ﴾ ، ﴿ وَلَّحِي مُدْبِرا ﴾ .

- أو لصاحب الحال : كقوله تعالى : ﴿ لاَّمَنَ مَنْ فَى الأَرْضَ كُلُهُ ۗ . .

( ۲ ) يجوز تعدد الحال ٠

كما فى قوله تعالى : ﴿ فرجع موسى إلى قوم خضبانَ أَسِفًا ﴾ . وقوله : ﴿ فتقعد مَلُوماً مَحْسورا ﴾ .

(٣) يجوز تقدُّم الحال على صاحبها ، وعلى الفعل اهتماماً بها كقولك : جاء ضاحكاً زيد ، ضاحكاً جاء زيد .

ولا تتقدم على العامل الضعيف ، وهو الذي ليس فيه حروف الفعل ، فيقال : في الدار جالساً زيد ، ولا يقال : جالساً في الدار زيد .

(٤) لا تُحذف الحال لعدم دلالة غيرها عليها عند حذفها .

- ولكن يُحذف الفعل لدلالة غيره عليه ، كما في قوله تعالى : ﴿ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ، بلكي قادرين ﴾ أي نجمعها قادرين ، ومن ذلك ما نعهده في العربية المعاصرة من عناوين البحوث والكتب :

العقاد شاعراً - الحكيم بخيلاً - السباعي روائياً . . . .

أى : أبحث العقاد شاعراً ، أو : هذا العقاد شاعراً .

- وقد يُحذف الفعل وصاحبُ الحال معاً ، كقولنا لمن فرغ من طعامه : هنيئاً ، ولمن شرع في سفر : سالماً ، ولمن قدم منه : مأجوراً ، ولمن تهيأ لامتحان : موفّقاً ، أي أكلت هنيئاً ، وسافرت سالماً ، ومنه قولهم : أخذته بدرهم فصاعداً ، أي : فذهب الثمن صاعداً .

\* \* \*

## ٣ - التمييز

### أولاً: المصطلح:

التمييز: عند البصريين

التفسير / التبيين : عند الكوفيين ·

وثلاثتها مصادر قياسية على وزن التفعيل ، ويراد بها اسم الفاعل أى :

المميِّز ، والمفسِّر ، المبيِّن ·

ثانيا: التعريف:

هو : اسمُّ نكرة بمعنى ( مِنْ ) مبين لإبهام اسم أو نسبة ٠

كقوله تعالى : ﴿ واختار موسى قومَه سبعين رجلاً ﴾ تمييز عدد ٠

وقوله : ﴿ كَبَرْتُ كُلُّمَةً تَخْرِج مِنْ أَفُواهِهِم ﴾ تمييز نسبة ٠

ويتعلق بهذا التعريف أمور :

(١) يشترط في الاسم أن يكون :

مفرداً لا جمئة ، نكرةً لا معرفة ، جامداً لا مشتقاً ٠

وما جاء على غير ذلك فهو على خلاف الأصل ، كمجيئه معرفةً في قول الشاعر :

{ طبت النفس يا قيس ٢٠٠٠٠٠}

ومشتقاً في قولهم : الله دَرُّه فارساً ٠

( ٢ ) معنى ( مِنْ ) ههنا هو : بيان الجنس : وهو أحد معانيها ، كقوله تعالى : ﴿ يَطَافَ عَلَيْهُم بِصِحَافِ مِن ذَهِبِ وَأَكُوابٍ ﴾ .

( ٣ ) الاسم المبهم والنسبة المبهمة اللذان يبين التمييز ابهامهما يسمَّى كلاهما : الميز .

والأول يُلْفَظُ به ، ولذلك يسمى : الميز الملفوظ ( سبعين ) ، والنسبة هي الإسناد الواقع قبل التمييز ، أو هي تركيب الجملة ، وهو شيء ملحوظ ، ولذلك يسمى : المميز الملحوظ ( كَبُرَتُ ) · وعلى ذلك فتمييز النوع الأول

يُطلق عليه تمييز ملفوظ<sup>(١)</sup>( بالإضافة ) ، رتمييز النوع الثاني يطلق عليه تمييزُ ملحوظ<sup>(١)</sup>( بالإضافة ) ·

وباعتبار آخر ، يطلق على النوع الأول : تمييز المفرد ، أو تمييز الذات ، ويطلق على النوع الثاني : تمييز النسبة ·

ويشمل تمييز الذات: العدد ، والمساحة ، والكيل ، والوزن ، ومن ثم يقال : تمييز العدد ، تمييز المساحة ، تمييز الكيل ، تسمييز الوزن ، نحو : 

رأيتُ أحد عشر كوكبا ﴾ ، اشتريتُ فداناً قطناً ، وإردباً قمحاً ، وجرامين ذهبا ويشمل تمييز النسبة : نسبة الفعل للفاعل ، والفعل للمفعول ، والمبتدأ للخبر ، كقوله تعالى : ﴿ كَبُرت كلمة ﴾ ، ﴿ وفجّرنا الأرض عيونا ﴾ ، 
انا أكثر منك مالا ﴾

ثالثا: أحكام الاعراب:

( ١ ) تمييز النسبة واجبُ النصب ·

ومن مواضع استخدامه المطَّردة هذه المواضع السبعة عقب تمام الإسناد :

- بعد الفعل اللازم : ﴿ كبرت كلمةٌ ﴾ ، ﴿ كبر مقتاً ﴾ .
- بعد أفعل التفضيل : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مَنْكُ مَالًا وَأَعَزُّ نَفُراً ﴾ ·
  - بعد ما يفيد التعجب:

بصيغتيه النحويتين : ما أحسنه رَجُلًا ، أحسِن به رجلا

وبغيرهما : لله دَرَّه رجلاً ، يا له رجلاً ٠

- بعد أفعال : المدح : نِعْمَ محمد رَجلاً ، حبدًا العمل عبادة · والذم : ﴿ بِنُس لَلْظَالَمِينَ بِدَلا ﴾ لا حبذًا الجدل عادة ·

- بعد الصفة المشبهة : هو كريمٌ عنصراً ·

- بعد المنسوب : هو عربيٌّ أصلاً ·

- بعد ( لا سيما ): أقدِّر العلمَ لا سيما علماً نافعاً ·

<sup>(</sup>١) يخطىء من يقسول : تمييزٌ ملفوظ ٌوتمييزٌ ملحموظ (على الوصفية) لأن ( الملفوظ ) و( الملحوظ ) وصفان للمميز لا للتمييز ·

#### ( ٢ ) تمييز الذات :

- تمييز المساحة ، الكيل والوزن :

يجوز نصبه ، ويجوز جرُّه بمن ، أو بالإضافة ، كقولك : اشتريت إردباً قمحاً أو من قمح ، أو إردباً قمح ·

## - تمييز العدد:

★ الأعداد من ٣ - ١٠ : يكون تمييزها جمعاً مجروراً بالإضافة ،
 ويستخدم ما يدل على القلة من الجموع إن وُجِد : وهو جمع المؤنث السالم ،
 وأوزان القلة الأربعة من جمع التكسير ، ويخالف العددُ معدودَه تذكيراً وتأنيثاً ، كما في التنزيل : ﴿ إني أرى سبع بقرات ﴾ ، ﴿ سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ﴾ ، ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً ﴾ .

\* الأعداد من ١١ - ٩٩ : يكون تمييزها مفرداً منصوباً ، كقول متعالى : ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلاً ﴾ ويطابق العدد معدوده فى العددين ١١ ، ١٢ كما فى قوله تعالى : ﴿ إنى رأيتُ أحد عشر كوكباً ﴾ ، ﴿ وانقجرت منه اثنتا عشرة عينا ﴾ ويخالف الجزء الأول من العدد معدود فى غيرهما من الأعداد المركبة ، كما فى التنزيل : ﴿ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ﴾ .

\* ألفاظ العقود المثوية ومضاعفاتها : ١٠٠ – ٢٠٠ – ، ٠٠٠٠

يكون تمييزها مفرداً مجروراً بالإضافة ، كما فى التنزيل : ﴿ فَى كُلُّ سنبلة مائةُ حبةٍ ﴾ ، ﴿ فلبث فيهم الف سنة ﴾ ·

\* يُكْنَى عن العدد الكثير بــ (كم) و (كأى) .

ومن العدد القليل بــ ( بضع ) و ( نَيُّف ) ٠

وعن العدد القليل والكثير بــ (كذا) .

أما ( كم ) ، فيُنصب تمييزُها مفرداً إن كانت استفهامية ، كقولك : كم مسألةً فهمت ؟ ويجوز جره بالإضافة إن جُرَّت كم ، كقولك : في كم مسألة

توقفت ؟ ويُجَرُّ تمييزها بالإضافة مفرداً أو جمعاً إن كانت خبرية ، كقولك : كم مسألة فهمتُ ، وكم مسائلَ توقفتُ فيها ·

وأمًا ﴿ كَأَى ﴾ فيكون تمييزها مفرداً مجروراً بمِن ، كقوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن نبى قاتل معه رِبِّيون كثير ﴾ .

وهى بمعنى (كم ) الخبرية ، ويكتب تنوينها نوناً : كَأَيُّن ، وفيها لغة أخرى هى : كائن ، وعليها قول زهير :

وكائن من صامت لك مُعْجَب زيادتُه أو نقصُه في التكلم وأما ( مِضْع ) وهي تدل على العدد من ٣ - ٩ ، فيكون تمييزها كسمييز ( ثلاثة ) في حالة الإضافة والتركيب والعطف ، كفوله تعالى :

﴿ سَيُغَلَّبُونَ فَي بَضِعَ سَنَينَ ﴾ .

وقولك : عندى بضعة عشر كتاباً ، وبضعة وعشرون كتيباً .

وأما نَيْفُ ، وهو ما زاد على العقد إلى العقد التالى له - فيلزم صورة واحدة ، سواء أكان المعدود مذكراً أو مؤنثاً ، ويعطف العقد ، عليه كقولك : وجدتُ نَيَّفا وعشرين رجلا ، ونيفا وعشرين أمرأة .

وأما ( كذا ) فيكون تمييزها مفرداً منصوباً ، وأكثرُ استخدامها أن تكون مكررة بالعطف ، كقولك : فهمت كذا وكذا مسألة .

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

- (١) التمييز بنوعيه مبيِّنٌ للإبهام .
- (٢) لا يتقدم التمييز على الميز .
- (٣) يُحذف تمييز الذات إذا دلَّ عليه دليل ، كما في قوله تعالى :
  - ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةً آيَامُ فَى الحَجِ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم ﴾ ·
- (٤) يتعدد تمييز النسبة معطوفاً ، كما في قوله تعالى : ﴿ حَسُنَتْ مستقراً ومُقَاماً ﴾ .

\* \* \*



باب المجرورات



مقدمة لدرس المجرورات:

نذكر في هذه المقدمة بعضاً من الحقائق النحوية التي تتعلق بالمجرورات مجتمعةً في مكان واحد :

(١) الجرُّ مصطلح بصرى ، ويقابله الخفض عند الكوفيين وبعض البصرين ، وهو نوع من الإعراب في اللغة العربية ·

(٢) علامة الجر: الكسرة ، وهي حركة مَد قصير ، وموضعها - ككل حركات الإعراب - حرف الإعراب ، وهو الحرف الأخير من الكلمة ، ورمزها الكتابي ( \_\_\_ ) تحت حرف الإعراب ، وهو تطور من نقط أبي الأسود ( \_\_ ) إلى تشكيل الخليل ، وكان في الأصل ياء مردودة ( \_\_ ) دلالة على أن الكسرة بعض الياء التي هي حركة مد الكسر الطويل · وتظهر الكسرة على الحرف الصحيح ، وتُقدَّر على الحرف المعتسل ( على الألف في المقصور للتعلر ، وعلى الياء في المنقوص للنقل ) ·

والكسرة علامةُ الجرِّ الأصلية ، وتنوب عنها حركة الفتحة في الممنوع من الصرف ، وحرف الياء في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم ·

(٣) الجرُّ خاصَّةٌ من خواص الأسماء ٠٠

والمجرور نوعان:

مجرور بحرف الجر ، ومجرور بالإضافة ، ويُلْحَق بهما الجر بالتبعية (١) ، ( وقد اجتمعت كلها في البسملة : بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم ) ·

<sup>(</sup>١) يضيف بعضهم نوعاً يسمونه الجر بالمجاورة ومن شواهده من كلام العرب (هذا جُعرُ ضبِّ خرب ) بجرَّ الباء من (خرب) ، وحقها الرفع ؛ لأنها صفة لجحر ، ولكنها جُرَّت لمجاورتها لكلمة ضبِّ ، وشواهد هذه الظاهرة قليلة ، وجائز فيها التأويل والتقدير

انظر : الخصائص ١ / ١٩٢ ، ٣ / ٢٢٠، ٢٢١ . أسرار العربية ص ٣٣٨ .

والجرُّ عَلَم الإضافة ؛ فحيثما يوجد الجو توجد الإضافة : حقيقةً في المضاف إليه ، وحُكماً في المجرور بحرف الجو ، ومن ثَمَّ يسميه الكوفيون حرف الإضافة ·

(3) يتكون من حرف الجر والمجرور به ، ومن الظرف والمضاف إليه : شبهُ جملة تحل محل : صلة الموصول ، وخبر المبتدأ ، والحال ، والنعت ·

# ١ - المجرور بحرف الجر `

### أولاً: المصطلح :

حرف الجر: عند البصريين .

حرف الإضافة / حرف الصفة : عند الكوفيين .

ثانياً : التعريف :

هو : الحرف الذي يعمل إعراب الجر<sup>(١).</sup>

كالواو ، و ( فى ) فى قىولىه تىعىالى : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ ·

ويتعلق بهذا التعريف :

- أن حرف الجر يعمل لأنه حرف مختص ، واختصاصه إنما هو الاسماء - أ

## ثالثاً: أحكام الأعراب:

(١) حروف الجر عشرون حرفاً ، هي :

(٢) الحروف من ١ - ٧ تدخل على الظاهر والمضمر ، كقولك : للهِ لأمرُ ، ومنه الخير ·

<sup>(</sup> ۱ ) هذا هو تعریف الرَّضيّ كما نقله السيوطي في همع الهوامع ۲ / ۱۹ ·

- وتُحَرَّك نون ( مِنْ ) بالفتح ، ونون ( عَنْ ) بالكسر عند التقاء سكونهما بسكون تال :

مِنَ اللهِ الحَيرُ ·

عَنِ المعروفِ لا تبتعد ٠

- وتُكُسَر ( اللام ) مع الظاهر ، ومع ياء المتكلم ، وتنفسح مع ( نا ) المتكلمين ، وكاف المخاطب ، وهاء الغائب : ( الحمدُ لِلَّهِ ) ﴿ لَكُم دِينَكُم وَلِيَ دِينٍ ﴾(١).

- وتُضَمّ هاء الغائب مع الحروف : مِنْ ، عَنْ ، اللام : منهُ ، منهُما ، منهُنْ .

وتكسر مع الحروف : إلى ، على ، في ، الباء :

إليهِ - إليهِما - إليهِم - إليهِن .

ما عدا هاء الغائبة المفردة فتُفتَح لمكان الألف منها : منها - إليها ·

(٣) الحروف من ٨ - ١٤ تدخل على الظاهر ولا تدخل على المضمر فى الغالب : كقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ، ﴿ والفجر وليال عشر ﴾ - د وتختص ( رُبُّ ) بالنكرات :

رُبُّ أخ لك لم تلده أمك ٠

- وتختص ( الناء ) بلفظ الجلالة :

﴿ تالله لأكيدنَّ أصنامكم ﴾

- وتختص ( مذ ومنذُ ) بالزمان :

<sup>(</sup>۱) كسرت لام الجر للفرق بينها وبين لام الابتداء في نمحو قولك : لـموســـى غـــلام ، ولَموســـى غلام ، ولذا بقيت مع المضمر على فتحها ؛ لأنه لا لبس معه -- الأشبـــاه والنظائر ١ / ٢٦١ .

أما كسرها مع ياء المتكلم فللمناسبة .

ما رأيته مُذْ يومٍ بل مُنذُ أيامٍ .

(٤) الحروف من ١٥ - ١٧ تُعَدُّ من أدوات الاستثناء ، وقد مضى ذكرها فى ( المستثنى ) من باب المنصوبات .

(٥) الحرف الثامن عشر : كي :

يدخل على ( ما ) الاستفهامية ، و ( ما ) المصدرية وصِلتها ، و ( أَنْ ) المصدرية وصلتها ، على تقدير معنى حرف اللام التعليلية :

- كيمه ؟ أي : لِمُهُ ؟ ( الهاء للسكت في الوقف ) .

- يُراد الفتى كيما يضر وينفع · أى : للضر والنفع ·

- جئت كى أتعلم : أى كى أن تعلم : للتعلم ( أن المصدرية محذوفة بعد كى ) .

(٦) الحرف التاسع : لعل

يُعَدُّ حرفَ جر في لغة عُقَيْل ، قال شاعرهم :

لَعَلَّ اللهِ فضَّلَكم علينا بِشيءٍ إن أُمَّكُمُ شَرِيم

(٧) الحرف العشرون : متى

ر ۽ يعد حرف جر في لغة هذيل بمعني ( مِن ) .

قال شاعرهم وهو أبو ذؤيب الهذلي :

شربن بماء البحر ثم تَرَفَّعت مَنَّى لُجَج خُضْرٍ لهنَّ نَثِيجُ

(٨) يتعلق الجار والمجرور بأربعة :

- الفعل أو ما يشبهه : ﴿ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ﴾ .

- مَا أُوَّلُ بِمَا يُشْبِهِ الفَعَلُ : ﴿ وَهُو الذِّي فَي السَّمَاءَ إِلَّهُ ﴾ .

إله : مؤوَّل بمعبود ٠

- ما يشير إلى معنى الفعل : فلان حاتم في قومه .

( حاتم ) فِيه معنى ( جَادَ ) ٠

فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجوداً تعلق الجار والمجرور بمحذوف

يُقَدَّر ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِلَى ثمود أخاهم صالحا ﴾ تقديره : وأرسلنا إلى ثمود .

وليس لحرف الجر الزائد تعلُّق : ﴿ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ ؛ لأنه لم يدخل للربط كالحرف الأصلى ·

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

حروف الجر من حروف المعاتى ٠

فلكل حرف منها معنَّى أو أكثر يؤدِّيه في تركيب الجملة .

وها هي أشهر المعانى للحروف الأربعة عشر الأولى ، نبدأ بذكر المعنى الرئيسي لكل حرف ثم نسوق بعده بقية معانيه ،

۱ - مین

- ابتداء الغاية : المكانية ﴿ سبحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلاً من المسجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ ·

الزمانية : نعمل من الصباح إلى المسام .

- التبعيض : أكلت من الرغيف ·

- بيان الجنس : ﴿ يطاف عليهم بصحاف مِن ذهب ﴾ -

﴿ فَاجْتُنْبُوا الرَّجْسُ مِنَ الْأُوثَانَ ﴾ •

- التعليل : ﴿ مَا خَطَيْئَاتُهُمْ أُغُرِقُوا ﴾ •

- التوكيد : وهي الزائدة بعد النفي والنهي والاستفهام :

﴿ مَا لَنَا مِنْ شَفِيعٍ ﴾ •

لا يخرج من أحد .

﴿ هَلَ مَنْ خَالَقَ غَيْرُ الله ؟ ﴾ .

٢ - إلىي

- انتهاء الغاية : المكانية : ﴿ سبحان الذَّى أسرى بعبده ليلاً من المستجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ .

الزمانية : ﴿ ثم أَتِمُوا الصِّيامُ إِلَى اللَّيلِ ﴾ .

```
- المصاحبة ( بمعنى مع ) : ﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾ ·
                           ۳ - عين
                           - المجاوزة والبعد: خرجت عن البلد ·
             - البدلية : ﴿ لا تجزى نفسُ عن نفس شيئًا ﴾
                         ٤ - عـلـي
                  - الاستعلاء : ﴿ وعليها وعلى الفلك تُعحمَلُون ﴾ ٠
        - المصاحَبة : ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لَذُو مَغْفَرَةً لَلنَّاسَ عَلَى ظَلَّمُهُم ﴾ •
                           ٥ – فــي
           - الظرفية : المكانية : ﴿ غُلبت الروم في أدنَّى الأرض ﴾ -
الزمانية :﴿ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ﴾ •
                           - المصاحَبة : ﴿ قال ادخلوا في أُمَّم ﴾ ٠
                      - التعليل: ﴿ عُذِّبت امرأة في هرة حبستها › ·
                         ٦ - الساء

    الإلصاق : الحقيقى : أمسكت بأخى .

                        المجازي: تمسكت برأيي ٠
- التعليل : ﴿ فَبِظُلم من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيبات أُحِلت
                                                            لهم ﴾ ٠
                              - القَسَم : بالله الأنصرنَّ المظلوم ·
                               - الاستعانة : ﴿ اشدد به أزرى ﴾ ٠
                          - المصاحبة : اشتريت المسجل بشرائطه ٠
            - التوكيد ، ( وهي الزائدة ) : ﴿ كَفِّي بِاللَّهُ شَهِيداً ﴾ .
                          ٧ - السلام
                  - الملكية (بين ذات وذات ) : الكُناب لزيد
                - الاستحقاق ( بين معنى وذات ) : ﴿ الحمد لله ﴾ .
```

: حثت للتعلم ·

- التعليل

– التوكيد ، ( وهي الزائدة ) 🛒 : ﴿ هم لربهم يرهبون ﴾ • ٨ - الكاف

> : العلم كالماء والهواء - التشبيه

: فعلت هذا كنصيحتك - التعليل

- التوكيد ، ( وهي الزائدة ) : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ . ٩ - السواو

ـ القسَم : ﴿ والفجر وليال عشر ﴾ •

٠١ - حتى

- انتهاء الغاية (١): الزمانية : ﴿ سلامٌ هي حتى مطلع الفحر ﴾ • المكانية : سرت من القاهرة حتى الاسكندرية ٠

١١ – رب
 التقليل : رُبُّ أُمنِيةٍ جلبت مَنيَّة

- التكثير: رُبِّ ساع لقاعد ·

١٢ - الستاء

- ابتداء الغاية الزمانية : ما رأيته مُذْ سنة -- ابتداء الغاية الزمانية : ما رأيته مُذْ سنة -

- ابتداء الغاية الزمانية : ما رأيتُه مُنذُ سنة .

<sup>(</sup>١) تتفق ( حتى ) مع ( إلى ) في هذا المعنى ، ﴿ إِلَّا أَنْهَا تَفَارَقُهَا فَي أَنْ مُجْرُورُهَا يجب أن يكون آخِرَ جزء من الشيء ، أو ما يلاقي آخر جزء منه ؛ لأن الفعل المعدَّى بها الغرض فيه أن يتقضى ما تعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتى عليه ، ومن حقها أن يدخل ما بعدها فيما قبلها ، - المفصل للزمخشري ٢٨٣ . ٢٨٤ .

# ٢ - المجرور بالإضافة

أولاً: المصطلح:

الإضافة : عند البصريين والكوفيين .

وهو مصدر قياسي من الرباعي المزيد: أضاف ، بمعنى : الإمالة والضم .

يقال: أضاف الشيء إليه ، أي : أماله وضمَّه إليه .

ثانيا: التعريف:

هي : امتزاج اسمين على وجه يفيد تخصيصاً أو تعريفاً .

كقوله تعالى : ﴿ ذَى قَوْةَ عَنْدُ ذَى الْعَرْشُ مَكَيْنَ ﴾ .

وقولك : صاحبُ إلرأي أقوى من صاحب السيف ٠

ويتعلق بهذا التعريف أمور:

(۱) امتزاج اسمين متباينين ينتج عنه تركيب يسمَّى بالسركيب الإضافى ، يسمى الاسم الأول مضافاً ، والثانى مضافاً إليه ، فهما متضايفان (۱)، ويصبح التركيب كالشيء الواحد ، فيعامل معاملة المفرد .

(۲) يقتضى هذا الامتزاج أن تزول عن المضاف خواصه الإفرادية التى كانت له قبل التركيب ، وهى أداة التعريف ، أو التنوين وما يقوم مقامه ، كقولك ( صاحب ) بدون تعريف ولا تنوين ، وإذا ثنيتَها قلت : ( صاحبا الرأى ) بحذف نون التنية ، ومثلها نون الجمع إنْ وُجدت ،

ويقتضى أيضاً أن يتنزَّل المضاف لليه من المضاف منزلة التنوين من المحلمة ، ومن ثَمَّ زال التنوين ، وما يقوم مقامه ، من المضاف ، وحلَّ محلَّه المضاف إليه ، لأن التنوين يدلُّ على كمال الاسم وتمامه وانفصاله عن الاسم الآخر ، والإضافة تدل على أن المضاف إليه من تمام المضاف ، واجتماع التنوين والإضافة معاً يؤدى إلى التناقض ،

<sup>(</sup>١) المتضايفان : ما يقتضي أحدهما وجود الآخر ·

(٣) إفادة التخصيص أو التعريف تتحقق للمضاف من المضاف إليه ، فإذا كان المضاف إليه نكرة : أفاد المضاف التخصيص ، وإن كان المضاف إليه معرفة أفاد المضاف التعريف .

(٤) إذا تحقق الامتزاج بين اسمين تحققاً تاماً تحققت الإضافة ، وأفادت ما يراد منها من التخصيص أو التعريف ، وتسمى الإضافة حينئذ : إضافة حقيقية ، أو إضافة مُحضة ، وعليها ترد معظم الإضافات ، وتؤدى معانى الإضافة الثلاثة التي سترد في أحوال الدلالة ، وهي : الملكية ، أو البيانية ، أو البيانية ، أو البيانية ، الظرفية ، وإذا لم يتحقق استزاج الاسمين تحققاً تاماً لم تتحقق الإضافة إما نهائياً وإما جزئياً

فلا تتحقق الإضافة نهائياً إذا كان الاسمان متحدّي اللفظ ، أي كانا نفس اللفظ ؛ إذ لا يصح إضافة الشيء إلى نفسه ، فلا يقال : مسجد السمسجد ، ولا : حق الحق ، ولا : عين العين ، ولا : صلاة الصلاة ، ولكن تجوز إضافتهما إذا خالفت بين اللفظين بأية مخالفة ، بمرادف اللفظ ، أو مشتركه ، أو صفته ، فتقول : مسجد الجامع ، حق اليقين ، عين العين ( الأول بمعني : الحاسة ، والثانية بسمعني : الجاسوس ) ، صلاة الأولى ( أي الصلاة الأولى ، وهي صلاة الصبح ) فهذا جائز ؛ لأن الإضافة تتحقق بأدني ملابسة ، كقوله تعالى : ﴿ عشية أو ضحاها ﴾ لما كانت العشية والضحي طرفي النهار صحت إضافة أحدهما إلى الآخر .

وتتحقق الإضافة جزئياً إذا كان المضاف اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صفة مشبهة ، كقولك : هو الصائبُ الرأي ، المحمودُ السيرة ، الحسنُ المخلق ، ففي هذه الأمثلة بقى التعريف في المضاف ، فلم تقد الإضافة تعريفاً ، ولذلك تسمى هذه الإضافة : إضافة لفظية ، أو غير محضة .

ثالثاً: أحكام الإعراب:

(١) المضاف إليه مجرور دائماً ؛ فهو الجزء الثابت في الستوكيب الإضافي ، حتى صار الجو عَلَماً للإضافة .

والمضاف يُعرب بحسب موقعه في الجملة ؛ فهو الجزء المتغير في التركيب الإضافي .

(٢) يختلف رائ النحاة في عامل الجر في المضاف إليه :

فيري سيبويه أنه : المُضاف

ويرى الأخفش أنه : الإضافة ذاتها •

ويرى الزُّجَّاج أنه : حروف الإضافة الثلاثة : اللام - من - في

والعامل الأول والثالث : عاملان لفظيان .

والعامل الثاني : عامل معنوي ، وهو ما أخذنا به -

(٣) هناك أسماء تلازم الإضلقة ، أى لا يُفهم معناها إلا بذكر المضاف إليه لفظاً أو تقديراً ، ومنها :

کل<sup>(۱)</sup> \_ بعض - جمیع - حُمادَی - قُصارَی - غَیْر - کلا - کلتا - قبل - بعد - سبحان - مَعَادُ - فوق - تحت - آمام - خلف - بیمین - شمال . . . .

ويُبنى على الضم منها: غيرُ - قبلُ - بعدُ ، إذا قُطِعت عن الإضافة · وينوَّن تنوين العوض منها: كل- بعض - جميع - يمين - شمال ، إذا حذف المضاف إليه ·

(٤) يتكون من فك الإضافة الشبيه بالمضاف ، وذلك بإظهار التنوين فى المضاف ، وإظهار الحرف الذى تقوم الإضافة بأداء معناه ، وهو اللام أو من أو ( فى ) ، وكلها من حروف الجر ، وهى الأصل فى الإضافة ، كما فى

 <sup>(</sup>١) ( كل ) إن أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة معناها ﴿ كل امرىء بما كسب رهين ﴾ ، وإن أضيفت إلى معرفة أو حذف المفساف إليه جاز مراعاة معناها أو لفظها ﴿ كل في قلك يسبحون ﴾ ، ﴿ كل من عليها فان ﴾ .

قولك : يا صانعاً للخير - يا باثعاً للصحف · وهو من أنواع المنادى(١)، وأصله مع الإضافة : يا صانع الخير - يا بائع الصحف ·

رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

- (١) تفيد الإضافة: التخصيص ( بإخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص منها ) (٢) كما تفيد التعريف -
- (٢) للإضافة معان ثلاثة مستمدة من معانى الحروف الثلاثة التي تؤدى الإضافة وظائفها وهي :
- الملكية من معانى ( اللام ) وهو أشهر معانى الإضَّافة ، وعليه معظم أمثلتها ·
  - البيانية من معانى ( مِنْ ) : ثوب قطن ٠
  - الظرفية من معانى ( في ) : جامعة القاهرة ·
    - (٣) يجوز الحلف إذا دل عليه دليل :
    - فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه :
      - ( واسأل القرية ) والمراد : أهلها ·
- ويُحذَف المضاف إليه : مع ياء المتكلم في المنادى المضاف إليها(١)، كقوله تعالى : ﴿ ربِّ اشرح لى صدرى ﴾ ولدلالة المذكور : هو صانع ومبتكر الطائرة وهذا الحذف الأخير شائع في العربية المعاصرة •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ارجع إلى أنواع المنادى في درس المفعول به من هذا الكتاب ُ

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي ١ / ٩٦ ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

باب التوابع



# مقدمة لدرس التوابع

نذكر في هذه المقدمة بعضاً من الحقائق النحوية التي تتعلق . سوابع مجتمعةً في مكان واحد :

تعريف التابع لغة واصطلاحاً - أنواع التوابع - نوع التبعية - الأحكام العامة للتوابع - ترتيب التوابع

## ١ - تعريف التابع لغة واصطلاحاً:

التابع - لغةً - ما يَتبع غيره ، يُجمَع على : تُبَّع ، وتُبَّاع ، وتَبَعة ، وتَبَعة ، وتَبَعة ، وتَبَعة ، وتَجمع على توابع (١) .

والتابع – اصطلاحاً – هو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه وعامِلِهِ مطلقاً وليس خبراً(٢).

ويجمع التابع النحوى جمعاً اصطلاحياً على توابع ؛ وكأنهم نظروا فيه إلى لفظ ( الكلمة التابعة ) التى تُجمع صفتُها على توابع كما مرَّ بنا في التعريف اللغوى

والعلاقة بين التعريفين اللغوى والاصطلاحى واضحة من قبل أنهما يتطلبان تابعاً يتبع متبوعاً ، له وجود سابق ؛ فهو المتقدم ، والتابع هو المتأخر في الرتبة والمكانة .

ويقتضى التعريف الاصطلاحى ، أن نوضِّح - أولاً - أن خبر المبتدأ يتأخر فى رتبته عن رتبة المبتدأ ، وأنه يشاركه فى الإعراب وفى العامل ،

۱۱) المعجم الوسيط ۱ / ۸۱ .

<sup>(</sup>۲) حدود النحو لعبد الله بن أحمد الفاكهى - ضمن كتاب الحدود فى ثلاث رسائل - ص ۲۳ ، تقديم واعداد د· عبد اللطيف محمد العبد - القاهرة - ۱۹۷۸ ·

فبينهما - إذن - تبعية ، ولكنها ليست على سبيل الإطلاق كما هي في المتوابع ؛ فالإعراب في المبتدأ والخبر بحركة واحدة من الحركات الثلاث ، وهي حركة الرفع ، والعامل في الخبر يختلف عنه في المبتدأ عند بعض النحاة(١).

أما الإعراب في التوابع فهو مطلق ، يشمل كل حركاته الثلاث في الرفع والنصب والجرّ ، والعامل فيها هو العامل في متبوعاتها عند جمهور النحاة ·

وسوف تتضح هذه الحقائق وغيرها من حقائق هذا التعريف فيما بلى من نقاط هذه المقدمة ·

#### ٢ - أنواع التوابع :

التوابع في اللغة العربية ستة :

أربعة عند جميع النحاة ، هي : النعت ، والتوكيد ، والبدل ، وعطف النعق · وزاد النحاة البصريون تابعاً خامساً ، هو : عطف البيان ·

وزاد اللغويون نَقَلَةُ اللغة تابعاً سادساً ، هو : الإتباع .

وسنقتصر في درسنا على الأنواع الأربعة الأولى ٠

ونُدْرِج عطفَ البيان مع النوع الأول من البدل ، وهو البدل المطابق ، كما صنع النحاة الكوفيون ،

ونُبقى على الإتباع - كما هو حادث - بين نقلة اللغة ؛ لأنه مقصور على السماع عن العرب ، ولا قياس فيه ، فلا يستطاع إيراد أمثلة جديدة منه ، ومن ثُمَّ يبتعد هذا التابع عن الصناعة النحوية .

قال ابن فارس : ﴿ لِلعربِ الْإِتباعُ ، وهو أَنْ تُتْبِعُ الْكُلُّمَةُ الْكُلُّمَةُ عَلَى

وزنها أو رويُّها إشباعاً وتأكيداً ، ورُوى أن بعض العرب سُيُل عن ذلك، فقال : هو شيء نَتدُ به كلامنا ، (١) ،

وإنما سمى إتباعاً ؛ لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها ، وليسن يُتكلِّم بالثانية منفردة ، فلهذا قيل إتباع(٢).

ومن أمثلته : عَطْشان نَطْشان ، حَسَنَ بَسَن ، كثير بثَير ، شَيْطان كَيْطان ، عَفْريت نفْريت ، حَيْص بَيص (٣).

### ٣ - نوع التبعية :

يكفينا في بيان هذا الجانب ما ذكره أبو إسحاق الشاطبي (ت ٧٩١هـ) في شرحه لألفية ابن مالك في مقدمة حديثه عن التوابع :

"حكمها أن تتبع الأسماء المذكورة قبلها في الإعراب مطلقاً من غير تقييد ، وهذه القاعدة تشمل حكمين عامين لجميع التوابع ، ومن أجلها سميت توابع ، أحدهما لزوم التبعية في الإعراب ؛ فالانواع الأربعة غير خارجة عن هذا الحكم ، فنقول في النعت : مررت بزيد العاقل ، وفي التوكيد : مررت بزيد نفسه ، وفي العطف : مررت بأبي عبد الله زيد وأخيه ، وفي البدل : مررت بزيد أخيك ، وكذلك في النصب والرفع ، فهذه التبعية - التي هي التبعية في الإعراب - شاملة لجميعها ،

ولها تبعية أخرى لكنها غير شاملة ؛ فإن النعت تابع في التعريف والتنكير ، بخلاف غيره ، والتوكيد تابع للمعرفة خاصة على الأمر العام ، بخلاف غيره ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه بوساطة حرف التشريك بخلاف

<sup>(</sup>۱) الصاحبي لابن فارس ، تحقيق السيد أحمد صقر ص ٤٥٨ · الـقــاهــرة ١٩٧٧ · ونتد : نُثِبِّت ·

<sup>(</sup>٢) المزهر في علوم اللغة ١ / ٤١٥ ·

<sup>(</sup>٣) انظر عشرات الأمثلة من الإتباع في . المزهر في علوم اللغة ١ / ٤١٧ – ٤٢٤ .

غيره ، والبدل غير لازم فيه ذلك كله ، بل يتبع النكرة وهو معرفة ، وبالمعكس ، ولا يكون فيه حرف ، فإذن قد صار كل نوع منها مختصاً بتبعية أخرى .

والحكم الثانى: لزوم كون هذه الأنواع مذكورة بعد الأسماء الأول ، لأنه قيّد المتبوعات بكونها الأول في الذكر (١)، فلا بد أن تكون التوابع ثوانى عنها في الذكر ، فلا يتقدم إذن التابع على المتبوع ، كما لا يختلفان في الإعراب ، وإذا كان الحكم هكذا ، فلا يجوز أن تقول : مررت بالعاقل زيد ، وزيد هو المتبوع ، بل يصير حكم زيد حكماً آخر ، وهو أن يكون بدلاً أو عطف بيان ، والعاقل صفة على أصلها قائمة مقام موصوف متقدم حُذِفَ للعلم به ، لا صفة لزيد المتأخرة ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ صراط العزيز الحميد به ، لا صفة لزيد المتأخرة ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ صراط العزيز الحميد يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في ضرورة شعر ، كقول المشاعر ، وينسب للأحوص :

ألا يا نخلةً من ذات عرق ٠٠٠ عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ ٠

إذا لم تجعل ( ورحمة الله ) معطوفاً على الضمير في ( عليك )(٢).

## ٤ - الأحكام العامة للتوابع:

- ثلاثة من التوابع تتبع الأول بلا توسط حرف ، وواحد منها يتبع الأول بتوسط حرف وهو العطف المسمى نسقا(٣).

- التابع ( في بابه ) لا يكون له تابع ، فلا يُعطف على المعطوف ، فإذا

(١) يقصد الشاطبي ابنَ مالك في قوله في الألفية :

يتبع في الإعراب الأسماء الأول : نعت وتوكيد وعطف وبدل

(٢) شرح ألفية ابن مالك لأبي إسحاق الشاطبي ( مخطوط ) .

(٣) انظر : اللمع في العربية لابن جني ، تحقيق حامد المؤمن ص ١٣٨ ، ط٢ ،
 بيروت ١٩٨٥ وفيه ( أربعة ) بدل ( ثلاثة ) جرياً على عد البصريين للتوابع .

قلت مثلا: جاء زيد وعمرو وبكر ، فلا يكون بكر معطوفاً على عمرو ، بل على ما عُطف عليه عمرو ، وهو زيد · وكذلك في النعت والتوكيد والبدل(١).

- العامل في النعت والتوكيد هو العامل في المتبوع ، وهو رأى المجمهور ، أو هو التبعية عند الخليل وسيبويه والأخفش .

والعامل في البدل مقدَّر بلفظ الأوَّل عند الجمهور ، لظهوره في بعض المواضع ، كقوله تعالى : ﴿ للذين استُضعفوا لمن آمن منهم ﴾ ﴿ ومِنَ النخل مِنْ طلعها ﴾ ﴿ مِنَ المشركين مِنَ الذين فرّقوا دينهم ﴾ .

والعامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة الحرف(٢).

- يجوز الفصل بين التابع والمتبوع بفاصل غير أجنبي محض:

★ من ذلك في النعت : معمول الوصف ، نحو : ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ .

ومعمول الموصوف.، نحو ( تعجبني معاونتُك ضِعيفاً الكبيرةُ )

وعامله ، نحو : ( المريضُ أكرمت الجريحُ )

والقسم ، نحو : ( الولدُ والله البارُّ محبوب ) .

وجواب القسم ، كقوله تعالى : ﴿ بِلَى وربى لتأتينكم عالم الغيب والشهادة ﴾

والاعتراض كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَقُسُمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظْيُمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ، لجمال الدين الإسنوى ، تحقيق د · محمد حسن عواد ص ٤١٠ط ا عمان ١٩٨٥ .

وقد أضفت ( في بابه ) من عندى زيادةً في التوضيح ، وتفسير هذا الحكم أن المعطوف لا يصير معطوفاً عليه ، والنعت لا يصير منعوتاً ، والمؤكّد لا يصير مؤكّدا ، والمبدل لا يصير مبدلاً منه ، وذلك كله إذا تكررت هذه التوابع في الجملة الواحدة .

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع للسيوطي ٢٠ / ١١٥ ، الكوكب الدرى ص ٣٩١ .

والاستثناء ، نحو \_ ( ما عرفت أحداً إلا الوالدين كاملَ الشفقة ) · \* ومن ذلك في التوكيد : ﴿ ولا يحزنَّ ويرضَيْنَ بما آتيتَهن كلُّهن ﴾ · \* ومن ذلك في العطف : ﴿ وامسحوا برؤسكم وارجلكم ﴾ (١) . \* ومن ذلك في البدل : ﴿ قم الليلَ إلا قليلاً نصفَه ﴾ (٢) .

- إذا جرى واحد من الصفة والتوكيد والبدل والعطف على الاسم الموصول آذن بتمامه وانقضائه ، كالألف واللام الموصولة فيما يأتي :

تقول : مررت بالضاربين زيداً الظريقين ، ولو قلت : مررت بالضاربين الظريفين زيدا ، لم يَجُزُ ؛ لأنك لا تصف الأسم وقد بقيت منه بقية .

وكذلك لو قلت : ( مررتُ بالضاريين ريداً أجمعون ) لم يَجُزُ ؛ لأن الاسم لا يؤكّد وقد بقيتُ منه بقية ، فإن قلت : ( مررتُ بالضاريين أجمعون زيداً ) جاز أن تجعل ( أجمعون ) توكيداً للضمير في الضاريين .

وكذلك لو قبلت: ( مررت بالتضاربين إخوتك زيداً ) ، فجعلت ( الإخوة ) بدلاً من ( الضاربين ) لم يجز ؛ لأنك لا تبدل من الاسم وقد بقيت منه بقية ، وصِحَتُها أن تقول : ( مررت بالضاربين زيدا إخوتك ) .

وكذلك لو قلت : ( مررتُ بالضاربين وهند زيداً ) لم يجز ؛ لأنك لا تعطف على الاسم وقد بقيتُ منه بقيةٌ ، ولكن تقولُ : ( مررتُ بالضاربين زيداً وهند (٣) .

## ترتيب التوابع :

إذا اجتمعت التوابع ، أو اجتمع عددٌ منها في جملة واحدة ، اتَّبعنا في ترتيبها ترتيب الشيخ خالد الأزهري ( ت ٩٠٥ هـ ) حيث لا يوجد لدينا سماعٌ

<sup>(</sup>١) جاء الفصل بين الأيدى والأرجل بقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ وحسَّن ذلك أن المجموع عملٌ واحد ، وقَصَد الإعلام بترتيبه .

<sup>(</sup>٢) همعُ الهوامع ٢ / ١١٥ ، ١١٦ · النحو الوافي ٣ / ٣٥٦ بالهامش ·

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية لابن جني ص ٢٥١ ، ٢٥٢ .

عن العرب : ﴿ يُقَدَّمُ النعت ، ثم التوكيد ، ثم البدل ، ثم عطف البيان ، ثم عطف البيان ، ثم عطف النيق . ١٠٤٠.

ولما كنا نَعُدُّ عطفَ البيان نوعا من البدل ، فإن الترتيب يصير لـ دينا هـ كذا :

- ١ النعت ٠
- ۲ التوكيد ٠
  - ٣ البدل ٠
- ٤ عطف النسق .
- وهو ما سنسير عليه في درس التوابع

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الأزهرية للشيخ خالد ، القاهرة ١٣١٩ هـ ٠

وانظر ترتيبات أخرى في شرح الحدود في النحو للفاكهي ص ٢٤٨ ، والنحو الوافي ٣ / ٥٥

#### ١ - النعت

أولاً: المصطلح:

النعت / والصفة / والوصف : عند البصريين .

النعت : عند الكوفيين ·

وكلها مصادر سماعية في اللغة تدل على الوضع الذي يكون عليه المنعوت أو الموصوف على جهة الثبوت والدوام ، كالسواد والبياض ، والعلم والجهل ، والأمن والخوف(١) .

ثانياً: التعريف:

هو : التابع ، المشتق ، أو المؤوَّل به ، المباين للفظ متبوعه<sup>(٢)</sup> .

كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظَيْمٍ ﴾ ٠

وقوله : ﴿ ويبقى وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ ٠

ويتعلق بهذا التعريف أمور ثلاثة :

١ - المشتق : يراد به في هذا الباب أربعة أسماء :

- اسم الفاعل : ﴿ الحمد لله فاطر السموات والأرض ﴾
  - اسم المفعول : ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ •
- الصفة المشبهة باسم الفاعل(٣) : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾

(۱) يُفرَّق بين النعت والحال بأن النعت وَصَفَّ دائم ، والحال وصف متغير ، في المحاد الطويل ، ولا يصح : جاء زيد طويلاً ، وارجع إلى درس الحال في هذا الكتاب ،

(٢) حدود النحو لعبد الله بن أحمد الفاكهي ص ٢٣٠

وهذا هو تعريف النعت الحقيقي ؛ لأنه المراد من كلمة النعت عند الإطلاق ·

(٣) بين اسم الفاعل والصفة المشبهة قرق من جهة اللفظ وفَرْق من جهة المعنى ،
 وفرق من جهة العمل ، أما الأول : قاسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل دائمـــا ، =

- اسم التفضيل: ﴿ سبح اسم َ ربك الأعلى ﴾ •
- وكلها أسماء مشتقة من الفعل لأن الوصف الايكون إلا من فعل ، أو راجعا إلى معنى الفعل(١).
  - ٢ المؤول بالمشتق هو ما أشبهه في المعنى ونذكر منه سبعة أسماء :
- \*\* المصدر بشرط أن يكون نكرة مفردا مذكرا كقولك : هذا رجل مدون أن صادق وهو سماعى .
  - \*\* الاسم الجامد : كقولك : مررت برجل أسد · أي شديد ·
    - \*\* اسم العدد : كقولك : مررت بإبل مائة · أى كثيرة ·
  - \*\* اسم الأشارة غير المكانى : كقولك : جاءنى زيد هذا ، أى : الحاضر . .
- ★★ ( فو ) ومؤنثها ( ذات ) بمعنى صاحب : كقوله تعالى : ﴿ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ﴾ ، وقوله : ﴿ النار ذات الوقود ﴾ .
- \*\* ( الذى ) وفروعه من الأسماء الموصولة : كقوله تعالى :
   للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ﴾ أى : المؤمنين .
- \*\* المنسوب : كقولك : هذا رجل مصرى ، أي منسوب إلى مصر ·
- ٣ الأسماء المضمرة لا توصف ، لأنها إذا أُضمرت ، فقد عُرِفَت ،
   فلم تحتج إلى الوصف لذلك(٢) ، وكذلك لا يوصف بها .
  - ومثل الضمائر في ذلك ، أسماء الأستفهام ، وأسماء الشرط ·

<sup>=</sup> والصفة على أوزان أُخرَ كفعل وأفعَل وقَعَلان وفعيل ، ولا تجيء إلا من الثلاثي اللازم ، وأما الثاني فاسمُ الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة ، والصفة تكون لمجرد ثبوت الحدث بقطع النظر عن الحدوث ، وأما الثالث فمعمول اسم الفاعل يجوز تقدمه عليه ، ومعمول الصفة لا يتقدم عليها أبداً .

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية : ص ١٣٩ وإنظر الكتاب ١ / ٢٢٣ ، ٢٦٠ .

أما أسماء الأعلام فهي توصف ولا يوصف بها ٠

ولم نناقش كلمتى : ( التابع ) و ( المباين للفظ متبوعه ) الواردتين فى التعريف ؛ لأن الأولى سبقت فى مقدمة الباب ، والأخرى تقتضى ألا يكون النعت موافقاً للفظ متبوعه ، كالتوكيد اللفظى الذى سيأتى فى درس التوكيد -

#### ثالثا: أحكام الإعراب:

التركيب الوصفى - نوعا النعت - نوع التبعية - النعت المفرد والجملة وشبه الجملة - تعدد النعوت ·

#### ١ - التركيب الوصفى :

\* النعت يتبع المنعوت الأنهما كاسم واحد (١) ا ويتركب منهما تركيب يسمى التركيب الوصفى ، لا يجوز فيه تقديم النعت على المنعوت ، فإذا حدث وتقدم النعت على المنعوت انفك التركيب ، وخرج النعت من باب النعت إلى باب آخر ، فإن كان معرفة يصبح مبداً منه ، ويصبح المنعوت بداً مطابقاً ، أو عطف بيان (٢) ، كقولك : جاء الكليم موسى ، وإن كان نكرة يصبح النعت حالاً مقدمة ، والمنعوت صاحب حال ، وهذا من المواضع التي يجوز أن يكون فيها صاحب الحال نكرة (٣) ، كقولك : جاء ناجحاً طالب ،

#### ٢ - نُوعا النعت:

النعتُ نوعان : نعتٌ حقيقي ، ونعتٌ سببي .

فالنعتُ الحقيقي : ما يدل على صفة في نفس متبوعه ، كالشاهدّين المذكورَينَ في تعريف النعت .

والنعت السببى : ما يدل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع ، كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْ هَذْهِ القَرْيَةِ الظالمِ أَهْلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الكتاب لسيبويه ۱ / ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر درس البدل في هذا الباب -

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى درس الحال في باب المنصوبات من هذا الكتاب

٣ - نوع التبعية :

تبعية النعت للمنعوت تتمثل في عشرة أشياء :

الرفع والنصب والجر ( الإعراب ) - والإفراد والتثنية والجمع ( العدد ) - التذكير والتأنيث ( الجنس ) - التعريف والتنكير ·

وتتحقق هذه التبعية في النعت الحقيقي ٠

أما النعت السببي فيتبع منعوته فئي إعرابه ، وتعريفه وتنكيره ·

ويراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده ، والأصل فيه أن يكون مفرداً .

وفيما يلي توضيح لما يعرض لهذه التبعية من العوارض في كلا النوعين :

أ - في النعت الحقيقي:

عوارض التبعية في الإعراب :

١ - النعت المقطوع:

\*\* يجوز قطعُ النعت عن المنعوت في تبعية الإعراب ؛ للمدح أو الذم أو الترحُم ، فيسمى النعت المقطوع ، كقولك : مردت بإبراهيم الهمام ، وأعوذ بالله من إبليس اللعين ، وترفق بخالد المسكين ، بالرفع في النعوت الثلاثة ، أي : هو الهمام ، وهو اللعين ، وهو المسكين ، فالرفع على أنها أخبار لمبتدأ محذوف ،

ويجوز فيها النصب على المفعولية بفعل محذوف · أما جرُّها في الأمثلة المذكورة فليس من باب النعت المقطوع ·

وعن النعت المقطوع للمدح يقول سيبويه :

« هذا باب ما ينتصب في التعظيم للمدح ، إن شئت جعلته صفة فجرى على الأول ، وأن شئت قطعتَـه فابتدأتَه ، وذلك قولك : الحمد لله الحميد هو ، والحمد لله أهل الحمد ، والملك لله أهل الملك { بالنصب } ، ولو ابتدأت

فرفعتَه كان حسناً ، وكثيرٌ من العرب يجعلونه صفةً فيُتبعونه الأول ، فيقولون : أهلِ الحمد ، والحميد هو ، وكذلك الحمد الله أهله { بالجر } ، إن شئتَ جررتَ ، وإن شئتَ نصبتُ ، وإن شئتَ ابتدأتَ { فرفعتَ } . . .

واعلم أنه ليس كلُّ موضع يجوز فيه التعظيم ، ولا كل صفة يحسن أن يُعظَّم بها ، ولو قلت : مررت بعبد الله أخيك صاحب البزاز ، أو البزاز ، لم يكن هذا مما يُعظَّم به الرجل عند الناس ، ولا يُفخَّم به ، وأما الموضع الذي لا يحسن فيه التعظيم فأن تذكر رجلاً ليس بنبيه عند الناس ، ولا معروف بالتعظيم ، ثم تعظَّمه كما تعظَّم النبيه منه فاستحسنت العرب ، وأجره كما أَجْرته (١).

وعن النعت المقطوع للذم يقول سيبويه :

وذلك قولك: أتانى زيدٌ الفاسق الخبيث ﴿ بالنصب ﴾ ، ولو ابتدأه ،
 أو أجراه على الأول كان ذلك جائزاً عربيا »(٢) .

وعن النعت المقطوع للترحم يقول سيبويه :

« ومن هذا : الترحم ، والترحم یکون بالمسکین ، والبائس ، وتحوه ،
 ولا یکون بکل صفة ، ولا بکل اسم ، ولکن تَرَحَّمُ بما ترحمَ به العرب»(٣) .

## ٢ - نعت المنادي المفرد المبنى على الضم:

إِنْ نَعَتَّ الاسم المفرَد المضموم بمفرد أو مضاف مقرون بأل معرَّف بها ، جاز لك في وصفه وجهان : الرفع والنصب جميعاً ، تقول : يا زيد الظريف ويا على الكريمُ الأب ( بالرفع ) وإن شئت : الظريف ، والكريمَ الأب ( بالنصب ) ، فمن رفع فعلى اللفظ ، ومَن نصب فعلى الموضع .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ / ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ .

۲۵۲ / ۱ (۲) الكتاب ۱ / ۲۵۲ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١ / ٥٥٥ .

فإن نعتَّه بالمضاف الحالى من ( أل ) نصبته لا غير ، تقول يا زيدُ أخا عمرو ، ويا زيد ذا الجُمَّة(١) .

## عوارض التبعية في العدد:

نعت جمع غير العقلاء يُعامل معاملة المؤنّث المفرد أو الجمع ، كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ وقوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودات ﴾ .

#### عوارض التبعية في الجنس :

قال الحليل: قد يكون الشيء المذكر يوصف بالمؤنث ٠٠٠، ويكون الشيء المؤنث يوصف بالمذكر، فمن هذا: رجل رَبْعة، وغلام يَفَعة (٢).

وإذا دخلت هاء المبالغة في صفة ، استوى فيها المذكر والمؤنث ، تقول : رجل عَلاَّمة ، وامرأة علاَّمة ·

#### ويقول أبو بكر بن السراج :

ا تقول : مررت برجل حَسْبِك من رجل ، وبامرأة حسبِك من امرأة ، وهذه امرأة أحسبُك من امرأة ، وهأتان امرأتان حسبُك من امرأتين ، وتقول : هذا رجل ناهيك من رجل ، وهذه امرأة ناهيتُك من امرأة ، فتذكر ناهيا وتؤنثه لأنه اسم قاعل ، ولا تقعل ذلك في حسبك لأنه مصدر (٣)

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٧١ ، ١٧٢ والجُمَّة : مجتمع شعر الناصية ، وهي مقدم الرأس ·

 <sup>(</sup>۲) الكتاب ۱ / ۳۱۷ · وربعة ، وسيط القامة ، وغلام يفعة : شاب .

 <sup>(</sup>٣) الأصول في النحو ، لأبي بكر بن السراج ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى
 ٢ / ٣٤ · ط بيروت ١٩٨٥ .

فالمصدرُ إذا نُعِت به ، وكذلك أفعل التفضيل النكرة يلزمه الإفراد والتذكير ، تقول : هم شهود عدل ، وهن بنات أكرم فتيات ·

#### عوارض التبعية في التعريف والتنكير:

المعرفة توصَفُ بالمعرفة ، والتَّكرةُ توصف بالنكرة ، ولا توصف معرفةٌ بنكرة ، ولا نكرة بمعرفة ، ورأيت بنكرة ، ولا نكرة بمعرفة ، وقول في النكرة : جاءني رجلٌ عاقلٌ ، ورأيت رجلاً عاقلٌ ، ومررت برجلٍ عاقلٍ ، وتقول في المعرفة : هذا زيدٌ العاقلُ ، ورأيت زيداً العاقلُ ، ومررت بزيد العاقل

وتقول : هذا رجل مثلُك ، ونظرت إلى رجل شبهك ، ورجل شرّعك من رجل ، وهذا رجل ضاربُ زيد وشاتمُ بكر ، فتجرى هذه الألفاظ أوصافاً على النكرات وإنْ كنَّ مضافات إلى المعارف ، لتقديرك فيهن الانفصال ، وأنهن لا يخصصن شيئاً بعينه(١).

ومنه: مررتُ برجلِ غيرِك ، فغيرك نعت ، تفصل فيه بين من نعته بغير وبين من أضفتها إليه ، حتى لا يكون مثله · · · ومنه : مررت برجل حسيّنِ الوجه ، و ( حسن ) مضافة إلى معرفة صفة النكرة ·

ومما يكون نعتاً للنكرة وهو مضاف إلى معرفة قول الشاعر وهو امرق القيس :

بِمُنْجَرِدٍ قيدِ الأوابدِ لاحه ــــ طِراَدُ الهوادي كلَّ شأوٍ مُغَرِّب (٢)

ومن مواطن وصف النكرة بالمعرفة ، وصفها بالموصول إذا كان الموصول مسبوقاً بصفة أخرى مفردة نكرة ، كما في قوله تعالى : ﴿ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً وعَدَّده ﴾ • وكما في الحديث : • وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتَه (٣).

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٣٩ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١ / ٢١٠ ، ٢١١ -

<sup>(</sup>٣) البيان في روائع القرآن ص ١٩٥٠

#### ب - في النعت السببي:

قال ابن جنى : " وأما الصفة فإن تكسيرها ليس بقوى فى القياس ، على أنه قد جاء ذلك فيها نحواً من مجيئه فى الأسماء ؛ لأنها أسماء "(١).

ويقول سيبويه عن نوع الجمع الواقع في النعت السببي ، وقد عرفنا أن الأصل فيه أن يكون مفرداً :

واعلم أنَّ ما كان يُجمع بغير الواو والنون نحو حسن وحسان ، فإن الأجود فيه أن تقول : مررت برجل حسان قومه ، وما كان يجمع بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين ، فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل فتقول : مررت برجل منطلق قومه .

· قال الخليل : ﴿ فإن ثنيت أو جمعت فإن أحسن أن تقول : مررت برجل قرشيان أبواه ، ومررتُ برجل كهلون أصحابه ، (٢) – على الابتداء ، لا على النعتية .

وينه من قول الخليل وسيبويه وابن جنى أن النعت السببى - وإن كان أصله الإفراد - يجوز فيه جمع التكسير ، ولا يجوز فيه التثنية ولا الجمع السالم ؛ لأن بناء جمع التكسير لا تلحقه فى آخره زيادة ، فهو يشبه بناء الواحد فى هذا الجانب ، ومن ثم جاز وقوعه فى النعت السببى لأنه كالمفرد ، أما التثنية وجمع السلامة فهما يجريان مجرك الفعل فى لحاق الزيادة فى أخسره .

### وها هي عبارة سيبويه في ذلك :

الفعل ما دخله الآلف والنون والواو والنون في التثنية والجمع ، ولم يغيره ، نحو قولك : حسن وحسنان ، قالتثنية لم تغير بناءه ،

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ٢٣٩ ، ولاحظ تحكم المنهج القياسي عند ابن جني .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١ / ٢٣٧ ، ٢٣٨ .

وتقول: حسنون ، فالواو والنون لم تغير الواحد ، فصار هذا بمنزلة: قالا ، وقالوا ؛ لأن الألف والواو لم تغير فَعَل ، وأما حسان فإنه اسم كُسر عليه الواحد ، فجاء مبنياً على مثال كبناء الواحد ، وخرج من بناء الواحد إلى بناء آخر لا تلحقه في آخرِه زيادة ، كالزيادة التي لحقت في قرشي في الاثنين والجمع (١).

#### ٤ - النعت المفرد والجملة وشبه الجملة :

يُراد بالمفرد هنا - كما مر فى درس خبر المبتدأ ودرس الحال - المفرد النحوى ، وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة · ويراد بالجملة : الجملة المخبرية : اسمية كانت أو فعلية · وشبه الجملة : هى : الجار والمجرور والظرف ·

وما سبق من الحديث في درس النعت ، وما يتبقى منه ، إنما يُقصَد به النعت المفرد ؛ لأنه الأصل في النعتية ·

أما الجملة : فلكونها تحل محل النكرة ، فإنها لا تقع نعتاً إلا لمنعوت نكرة ، فإنْ سبقها معرفةً فإنها تصبح حالاً ؛ لأن الحال نكرة ، وصاحبها معرفة .

وشبهُ الجملة في النّعت والحال مثل الجملة -

ومِنْ ثَمَّ صاغ النحاةُ هذه القاعدة : \_ ( الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال )(٢).

ولا بد في الجملة من ضمير يوبط بينها وبين المنعوت ٠

وها هي شواهد الجملة الواقعة تعتاً :

قَالَ الله تعالى : ﴿ مِن قبل أَن يَأْتَى يُومٌ لا بَيْع فَيه وَلا خَـلال ﴾ . وقال : ﴿ واتقوا يُوماً تُرجَعُون فَيه إلى الله ﴾ . وقال : ﴿ واتقوا يُوماً تُرجَعُون فَيه إلى الله ﴾ . وقال : ﴿ خَذْ مِن أَمُوالُهُم صَدْقَةٌ تَطْهُرُهُم وتَزكيهُم بِهَا ﴾ . وقال : ﴿ ويدخلهم جناتٍ تجرى مِن تحتها الأنهار ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى درس الحال في باب المتصوبات من هذا الكتاب

ومن أمثله شبه الجملة :

رأيتُ طائراً على غصن ، رأيتُ طائراً فوق غصن ·

وإذا اجتمعت الأنواع الثلاثة ( المفرد ، والجملة ، وشبه الجملة ) ، أو اجتمع اثنان منها لمنعوت واحد ، فلا يوجد ترتيب ملزِم بينها ، إنما يترك ذلك لمقتضى الحال ، كما في قوله تعالى : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ﴾ ، ﴿ وهذا كتاب مبارك أنزلناه ﴾ ، ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ .

#### ٥ - تعدد النعوت :

إن أطلت النعت قلت : مررت برجل عاقل كريم مسلم ، فأُجُرِه على أوله (١) . وهذه هي النعوت المتعددة ، وقد جاءت متتابعة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

ويظل جريانُ النعت على أوله ، أَى تبعيته للمنعوت ، حتى ولو نسق بعض النعوت على بعض بحروف العطف ، على ما فَصَّله سيبويه بقوله :

" ومن النعت أيضا : مررت برجل إما (٢) قائم وإما قاعد ، فقد أعلمهم أنه على أنه ليس بمضطجع ، ولكنه شك في الفيام والقعود ، وأعلمهم أنه على أحدهما ، ومن النعت أيضا : مررت برجل لا قائم ولا قاعد · جُر ً لأنه نعمت ، كأنك قلت : مررت برجل قائم ، فكأنك تحدث من في قلبه : أن ذاك الرجل قائم أو قاعد ، فقلت : لا قائم ولا قاعد ، لتُخرِج ذلك مسن قلبه ، ومنه : مررت برجل زاكب وذاهب ، استحقهما ؛ لأن الركوب قيل الذهاب ، ومنه : مررت برجل راكب فذاهب ، بيّن أن الذهاب بعد

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱ / ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) اما : حرف عطف عند بعض النحاة ، انظر درس العطف من هذا الباب ·

الركوب، وأنه لا مهلة بينهما ، ومنه : مررت برجل راكب ثم ذاهب ، فبين أن الذهاب بعده ، وأن بينهما مهلة ، وجعله غير متصل به فصيره على حدة ، ومنه : مررت برجل راكع أو ساجد ، فإنما هي بمنزلة إما وإما ، إلا أن إما يجاء بها ليعلم أنه يريد أحد الأمرين ، وإذا قال أو ساجد فقد يجوز أن يقتصر عليه ، ومنه : مررت برجل راكع لا ساجد ، لإخراج الشك أو لتأكيد العلم فيهما(١).

وبين عطف النعوت وتابعها يكون الأحسنُ ، إن تباعدَ معنى الصفات ، العطف نحو ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ وإلا تُركه ، نحو : ﴿ ولا تُطع كلَّ حلاَف مهين ٠٠٠ زنيم ﴾ (٢).

رابعا: أحوال الدلالة النحوية:

١ - يفيد النعت الأغراض الدلالية الآتية :

أ - التخصيص

ب - التفضيل ·

وقد أوضحهما أبو البركات بن الأنباري بقوله :

إن قال قائل ما الغرض في الوصف ؟ قيل : التخصيص والتفضيل ، فإن كان معرفة كان الغرض من الوصف التخصيص ؛ لأن الاشتراك يقع فيها ، ألا ترى أن المسمَّين بزيد ونحوه كثير ، فإذا قال : جاءني زيد ، لم يعلم أيهم يريد ، فإذا قال : زيد العاقل أو العالم أو الأديب وما أشبه ذلك ؛ فقد خصبه من غيره ، وإن كان الاسم نكرة كان الغرض من الوصف التقضيل ، ألا ترى أنك إذا قلت : جاءني رجل ، لم يُعلَم أي رجل هو ، فإذا قلت رجل عاقل، فقد فضلته على من ليس له هذا الوصف ، ولم تخصه ، لأنًا نعني بالتخصيص شيئاً بعينه ، ولم يُرد ههنا(٣).

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٣ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) أسرار الغربية ص ٢٩٣٠.

## ج - التوكيد :

إذا كان النعت لا يثبت معنى إضافياً جديداً للمنعوت ، بل إن لفظ المنعوت يدل على النعت ، ويمكن أن يستغنى عنه ، فذكر النعت يكون إذن لمجرد توكيد المنعوت ، كقوله تعالى : ﴿ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ﴾ وكقولنا : رأيت أما ذات أولاد ، واشتريت كتاباً ذا أوراق ومنه قولهم : ليلة ليلاء ، ويوم أيوم ، وجاهلية جهلاء ، وشعر شاعر ، وفرح فارح .

٢ - يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه ، كقوله تعالى : ﴿ الذين اَمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أى الأعمال الصالحات ، وهذا الحذف في تعليل سيبويه ؛ أن الصفة ربما كثرت في كلامهم ، واستعملت ، وأوقعت مواقع الأسماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء (١) .

ولما كانت القاعدة الأصولية النحوية أن ( لا حذف إلا بدليل ) وإلا لا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته » كما يقول ابن جني (٢) و فإن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضعيف عنده ؛ لأن ( أكثر ذلك في الشعر ، وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره ، وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين : إما للتخليص والتخصيص ، وإما للمدح والثناء ، وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب ، لا من مظان الإيجاز والاختصار ، وإذا كان كذلك ، لم يكني الحذف به ، ولا تخفيف اللفظ منه ، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بطويل ، لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن الممرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك ، وإذا كان كذلك ، كان حذف الموصوف إنما هو

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٣٦٠ ٠

متى قام الدليل عليه ، أو شهدت الحال به ، وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث ، وبما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه ، وذلك أن تكون الصفة جملة ، نحو : مررت برجل قام أخوه ، ولقيت علاماً وجهه حسن ، الا تراك لو قلت : مررت بقسام أخسوه ، أو لقيت وجهه حسن ، لم يحسن ، وكذلك إن كانت الصفة حرف جر أو ظرفاً لا يستعمل استعمال الأسماء ؛ فلو قلت : جاءني من الكرام ، أى : رجل من الكرام ، أو : حضرنى سواك ، أى : إنسان سواك ، لم يحسن ؛ لأن الفاعل لا يحذف (١) .

أما حذف الصنة : فلا يجوز إلا بدليل من اللفظ أو من الحال : فمن الحذف بدليل من اللفظ قوله تعالى : ﴿ يَأْخَذُ كُلُ سَفَينَةً عُصِبًا ﴾ أى كُلُ سَفَينة صالحة ، بدليل أنه قرىء كذلك(٢) .

\* وقد حُذفت الصفة ودلَّت الحالُ عليها ، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : سير عليه ليل ، وهم - يريدون : ليل طويل ، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها ، وذلك أنك تحس في كلام القائل للذلك من التطويح والتطريح والتفخيم ما يقوم مقام قوله : طويل ، أو نحو ذلك ، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأماته ، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه ، فتقول : كان والله رجلاً ، فتزيد في قوة اللفظ به (لله) هذه الكلمة ، وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها ، أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما ، أو نحو ذلك ، وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنسانا ، وتمكن الصوت ( بإنسان ) وتفخمه ، فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك : إنساناً سمعاً أو جواداً أو نحو ذلك ، وكذلك إن

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٣٦٦ ، ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام بتحقيق محمد محيى
 الدين عبد الحميد ۲ / ۱۲۷ . القاهرة د . ت .

ذَمْتَهُ ووصفته بالضيق ، قلت : سألناه وكان إنسانا ، وتَزْوِى وجهك وتُقطّبه فيغنى ذلك عن قولك : إنسانا لئيما أو لحزا أو مُبَخَّلا أو نحو ذلك(١) .

ودلالة الحال هذه لا يلحقها الدرس النحوى المعتمد على النص السموع · السمكتوب ، وإنما تُلْحَظ في التنغيم الصوتي المعتمد على القول المسموع ·

" فعلى هذا وما يجرى مجراه تُحْذَف الصفة ، فأما إن عَرِيَتُ من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال ، فإنَّ حذفها لا يجوز ، ألا تراك لو قلت : وردنا البصرة ، فاجتزنا بالأبُلَّة على رجل ، أو رأينا بستاناً ، وسكَتَّ ، لم تُفد بذلك شيئاً ؛ لأن هذا ونحوه مما لا يعرى منه ذلك المكان ، وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت ، فإن لم تفعل كلَّفتَ علم مالم تدلل عليه ، وجور في التكليف (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٣٧٠ ، ٣٧١ · واللحز - بإسكان الحاء وكسرها - البخيل ·

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٣٧١ ٠

# ٢ - التوكيد

أولا: الصطلح:

التوكيد: عند البصريين والكوفيين

وهو مصدر قياس من الفعل وكد بمعنى شد وأحكم ، ويقال أيضا أكد على الإبدال فهو التأكيد<sup>(1)</sup> . والأول منهما هو المستخدم في عنوان هذا المدرس ·

ثانيا: التعريف:

هو تابع يذكر تقريوا لمتبوعه ٠

كَتُولُهُ تَعَالَى : ﴿ كَلَا إِذَا دُكَّتَ الأَرْضَ دَكَا دَكَا ﴾ ، وقبولسه تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ ·

ويقتضى هذا التعريف وجود متبوع متقدم فى الذكر يسمى المؤكّد - بفتح الكاف - وتابع له يسمى المؤكّد - بكسر الكاف - أو التوكيد على سبيل الاتساع .

ثالثًا: أحكام الأعراب:

نوعا التوكيد - في نوع التبعية - ترتيب ألفاظ التوكيد المعنوى وبيان مراتب الدلالة فيها ·

١ - نوعا التوكيد :

التوكيد نوعان : لفظى ومعنوى ٠

فالتوكيد اللفظى : يكون بإعادة اللفظ الأول : فعلا كان أو اسما أو حرفا أو جملة : كقولك فى توكيد الفعل : قدم قدم الحاج ، وقولك فى توكيد الاسم : الحق واضح واضح ، وقوله تعالى فى توكيد الحرف : ﴿ وأما اللين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ﴾ وقولك فى توكيد الجملة : طلع التهار طلع النهار .

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ١ / ٢٢ ، ٢ / ١٠٥٣ .

ويكون التوكيد اللفظّى أيضا بإعادة موافق اللفظ ، أو مرادف ، كقوله تعالى : ﴿ وجعلنا فيها فجاجا سيلا ﴾ لأن معناهما واحد، وقولك : جاء ليث أسد ، جلس قعد زيد ·

والتوكيد المعنوى يكون بتسعة ألفاظ وهي :

نفس - عين - كِلاً - كِلْتا - كُلْ - عامة - جميع - أجمع ( وفي المجمع : أجمعون ) - جمعاء ( وفي الجمع جُمّع ) ·

ويجب أن تتصلُ الألغاظ السبعة الأولى بضمير يطابق المؤكد ، أما أجمع وما يتصرف منه من فيُجرد من ضمير المؤكد .

تقول في التوكيد بنفس : جاء زيد نفسه .

وفي التوكيد بعين 🕟 : رأيت زيدا عينَه 🕟

وفي التوكيد بكلا : أتاني الصديقان كلاهما ٠

وفي التوكيد بكلتا : رأيت الطالبتين كلتيهما ·

وفى التوكيد بكل : اشتريت البيت كلَّه ،

وفي التوكيد بعامة : قرأت الكتابُ عامتُه ·

وفي التوكيد بجميع : زرت المعرض جميعُه ٠

وفي التوكيد بأجمع : رأيت الجيش أجمع َ

وفي التوكيد بجمعاء : رأيت القبيلة جمعاءً ٠

وكما يؤكّد الظاهر يؤكد الضمير لفظيا ومعنويا:

فيؤكد الضمير المنفصل لفظيا - كالظاهر - بتكراره : أنا أنا محمد - أنت أنت صديقي - هو هو زيد .

ويؤكد الضمير المتصل أو المستنر لفظيا بضمير رفع منفصل ا لا غير ، سواء أكان الضمير الأول المؤكد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، نحو : قمت أنا ، { أكتب أنا } - رأيتك أنت ، مررت به هو ا(١) .

<sup>(</sup>١) الأشباء والنظائر ٢ / ٩١ .

ويؤكد الضمير المنفصل معنويا كما يؤكد الظاهر: أنا نفسى قلتها ، أنتما كلاكما حاضران ، هم جميعهم شهود

ويؤكد ضمير الرفع المتصل ، أو المستتر معنوياً بالضمير المنفصل • أولا ا لأن الضمير المرفوع صار كأنه جزء من الفعل ، فإن كان الضمير منصوبا أو مجروا جاز توكيده من غير إظهار للضمير المنفصل ، تقول : قلت أنت نفسك ، أكتب أنا نفسى ، رأيته نفسه ، مررت به نفسه

٢ – في نوع التبعية :

- في التوكيد اللفظى تكون التبعية عامة ومطلقة ، إذ ليس ثمة إلا تكرار المتبوع ، اسما كان أو فعلا أو حرفا ، تكرة كان هذا الاسم أو معرفة ·

وفى التوكيد المعسوى و تؤكد المسعارف دون النكرات مظهرها ومضمرها و (١) لأن جميع ألفاظ التوكيد معارف فلا يصح أن تؤكد بها نكرة ، لأن التأكيد كالصفة فكما لا تصف نكرة بمعرفة (٢) ، كذلك لا تؤكد بها

- إذا تقدم لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوى على الاسم الظاهر المؤكد به انتفت التبعية ، وانقلب لفظ التوكيد إلى مضاف ، والاسم المؤكد إلى مضاف إليه ، كقولك : جاء نفس الرجل ، ورأيت كلا الرجلين ، واشتريت كلتا المحقيبتين ٠٠٠ وفي هذا التركيب الإضافي تعرب كلا وكلتا إعراب الاسم المقصور ، فتقدر على ألفهما الحركات للتعذر -

- تعرب كلا كلتا إعراب الملحق بالمثنى إذا كانتا من ألفاظ التوكيد ، وتعرب أجمع وجمعاء ( وما يتبعهما ) إعراب الممنوع من الصرف ، وتزاد الباء مع النفس والعين للتأكيد : جاء زيد بنفسه ، رأيت محمدا بعينه ،

- توكيد المنادى المفرد المبنى على الضم جار مجرى الوصف، تقول: يا تميم أجمعون، وإن شنت: أجمعين، وتقول: يا تميم كلكم بالنصب لاغير (٣).

١٤١ اللمع في العربية ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى الدرس السابق -

<sup>(</sup>٣) اللمع فى العربية ص ١٧٣ - وانظر فى نعت المنادى المفرد المبنى على الضم الدرس السابق .

٣ - ترتيب ألفاظ التوكيد المعنوى ، وبيان مراتب الدلالة فيها :

- يتبع ( أجمع ) أكتع وأبتع وأبصع ، ويتبع ( أجمعون ) أكتعون وأبتعون وأبتعون وأبصعون ، ويتبع ( جُمَع ) وبتعاء وبصعاء ، ويتبع ( جُمَع ) كُتُع وبُتُع وبُصُع (١) .

وهو قريب من الإتباع ، المذكور في مقدمة هذا الباب -

- الأصل إفراد ( النفس ) عن ( العين ) و ( كل ) عن ( أجمع ) ، و ( أجمع ) عن توابعه ، وفي اجتماع ( النفس ) و( العين ) تقدم ( النفس )، تقول : جاء زيد نفسه عينه ، وفي اجتماع ( كل ) و( أجمع ) تقدم ( كل ) كما في قوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكةُ كلَّهم أجمعون ﴾ وفي اجتماع (أجمع) وتوابعه - تقدم أجمع ، تقول : رأيت الأسرة جَمعاء كتعاء بتعاء بصعاء .

- ( النفس ) و ( العين ) يـؤكـد بهما مـا ثبتت حـقـيـقتُـه ، و( كـل ) و ( أجمع ) يؤكد بهما ما يتَبعَض (٢).

#### رابعاً: أحوال الدلالة النحوية:

يوضّع جمال الدين الإسنوى هذه الدلالة بقوله: ﴿ جزم النحويون بأن فائدة التوكيد بـ ( كل ) ونحوه رفع أحتمال التخصيص ، وعلى أن فائدته بالنفس والعين رفع احتمال التجوز ، فإنك لو قلت مثلاً : جاء الأمير ، فيحتمل إرادة أتباعه وخدمه ، (٣) . ويقتصر أبو البركات بن الأنبارى على هذه الدلالة الثانية فيقول : ﴿ الفائدةُ في التوكيد التحقيقُ وإزالةُ التجوزُ في الكلام ؛ لأن من كلامهم المجازُ ، ألا ترى أنهم يقولون : ( مررت بزيد ) وهم يريدون

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٤٢٠

۲۱ الجمل في النحو للزجاجي ، تحقيق د· على توفيق الحمد ص ۲۱ · ط۳ ·
 بيروت ۱۹۸٦ ·

<sup>(</sup>٣) الكوكب الدرى ص ٤٠٠٠

المرور بمنزله ومحله ، و ( جاءنى القوم ) وهم يريدون بعضهم ، قال الله تعالى : ﴿ فنادته الملائكة ﴾ وإنما كان جبريل وحده ، فإذا قلت : ( مررت بزيد نفسه ) زال هذا المجاز ، وكذلك إذا قلت : جاء القوم كلهم زال هذا المجاز أيضا ، قال الله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم ﴾ فزال هذا المجاز الذى كان في قوله : ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب ﴾ لوجود التوكيد في الم

وكلتا الدلالتين المذكورتين هما المُعنَيتان بما جاء في التعريف : أن المؤكد يُذكّر تقريراً لمتبوعه ·

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أسرار العربية ص ٢٨٣ -

أولا: المصطلح:

البدل: عند البصريين.

الترجمة / التكرار ; عند الكوفيين ٠

والبدل في اللغة(١) : اسم بمعنى الحَلْف والعوَض ·

والترجمة في اللغة (١): مصدر قياسي من ترجم الكلام بمعنى: بيَّنه ووضَّعه .

والتكوار في اللغة (١): مصدر قياسي من كرَّر الشيء بمعنى: أعاده مرةً بعد أخرى .

ويتضِع المعنى النبحوى بصورة أدق في المصطلح البصرى ، ومن ثُمَّ كُتِب له الذيوع والاستمرار ·

ثانياً: التعريف:

. هو : تابع ممهَّد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته -

كقولك : حكم الخليفةُ الثاني عمرُ بعد الخليفةِ الأولِ أبي بكر ٠

ويقتضي هذا التعزيف : ،

١ - أن التابع المقصود لذاته هو البدل ، نحو : عمر ، وأبى بكر فى
 المثال السابق ، فهو مراد بالذكر .

٢ - أن المتبوع غير المقصود لذاته هو المبدل منه ، نحم : الحليفة الثانى ،
 والحليفة الأول في المثال السابق ، وهو مذكور على نية الطرح .

٣ - الغالب في المتبوع أن يكون اسما ، ولكن يجوز أن يكون فعلا .
 ثالثا : أحكام الإعراب :

أنواع البدل - في نوع التبعية ·

 <sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط ۱ / ٤٤ ، ۸۳ ، ۲ / ۲۸۲ .

#### ١ - أنواع البدل:

أنواع البدل عند جمهور النحاة أربعة :

الأول: بدل كل من كل: وسماه ابن مالك: البدل المطابق(١).

وهو ما كان مدلوله عين الأول<sup>(٢)</sup>، كقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ ·

وهذا النوع يشمل عند الكوفيين ما يسميه البصريون عطف البيان الذى يُعَدُّ عندهم تابعاً خامساً زادوه على التوابع الأربعة ، فهو كما يقول الأعلم الشنتمرى : د هذا الباب يترجم له البصريون ولا يترجم له الكوفيون (٣).

وقد أخذنا نحن بمذهب الكوفيين في هذه المسألة<sup>(٤)</sup> ·

وقد عَرَّفَ البصريون عطف البيان بأنه: تابع يُشبه الصفة في توضيح متبوعه كاللقب بعد الاسم (على زين العابدين)، والاسم بعد الكنية (أبو حفص عمر)، والظاهر بعد الإشارة ﴿ ذلك الكتاب ﴾، والموصوف بعد الصفة (الكليم موسى)، والتفسير بعد المفسر (العسجد أي الذهب)

الثانى: بدل بعض من كل: وهو ما كان مدلوله جزءاً حقيقياً من الأول (٥) ، كقولك: خُسفَ القمر جزؤه ، وقولك: أكلت الرغيف نصفه ، وقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾

الثالث: بدل اشتمال: وهو ما كان بينه وبين الأول ملابسة بغير الكلية

 <sup>(</sup>۱) شرح كتاب الحدود في التحو للقاكهي ، تحقيق د٠ المتولى رمضان ص ٢٦٣ ،
 القاهرة ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) حدود النحو للفاكهي ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ٢ / ٩٦ · ، ويترجم له : يضع له عنواناً · وانظر أيضاً : أسرار العربية ص ٢٩٧ ·

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى مقدمة هذا الباب .

<sup>(</sup>٥) حدود النحو للفاكهي ص ٢٤ ، والنحو الوافي ٣ / ٣٥١ .

والجزئية (١) ، بأن تكون أمراً عُرَضياً ، وليست جزءاً أصيلاً من المتبوع ، وليست كلَّ المعتبوع ، كشولك : يسعنى الأميرُ عفوهُ ، وقوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ السَّهِرِ الحَرَامِ قَتَالِ فَيْهِ ﴾ .

الرابع: بدل مباين: وهو ثلاثة أقسام:

۱ - بدل إضراب: وهو ما يُقْصَدُ به ذكر متبوعه كما يقصد ذكره(۱)، ويُسمَّى بدل البَداء ، لأن المتكلم يخبر بشيء ، ثم يبدو له أن يخبر بآخر من غير إبطال الأول<sup>(۲)</sup> كقولك: أعط السائل ثلاثة أربعة ، وفي الحديث: إن الرجل ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها ٠٠٠ إلى عُشرُها » .

۳ - بدل النسيان (هُ) : وهو ما يُقصد ذكر متبوعه ، ثم يتبين فساد قصده (۳) كقولك : جاءني زيد ُ بكر ُ ·

ويجب فى بدل البعض والاشتمال أن يتصلا بضمير تيعود على المبدل منه ؛ لأنه بالضمير يُعرف أنه جزء منه ، وأكثر ما يكون بدل الاشتمال فى المصادر ·

<sup>(</sup>١) حدود النحو للقاكهي ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) شرح كتاب الحدود في النحو ص ۲۲۹ ، والبداء : ظهور الوأى بعد أن لم
 یكن · التعریفات ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) حدود النحو للفاكهي ص ٢٤ -

<sup>(</sup>٤) أسرار العربية ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٥) الفرق بين بدل النسيان وبدل الغلط : أن الغلط يكون من اللسان ، أما النسيان فمن العقل ، النحو الواقى ٣ / ٥٣٤ .

هذه أنواع البدل الأربعة ، وقد ( زاد بعض النحاة نوعاً خامساً سماه بدل الكل من البعض ، كقوله تعالى : ﴿ فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون شيئاً ، جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ﴾(١) وهو فى الحقيقة من النوع الأول .

#### ٢ - ﻧﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :

- يجوز أن تُبدَل المعرفة من المعرفة ، والنكرة من النكرة ، والمعرفة من النكرة ، والمغرفة من المضمر ، والمضمر من المظهر ، والمضمر من المظهر ،

فبدلُ المعرفة من المعرفة : قام أخوك زيدٌ ·

ويدل النكرة من النكرة : مررت برجل غلام رجل ٠

وبدل المعرفة من النكرة : مردت برجل زيدٍ ٠

وبدل النكرة من المعرفة : رأيت زيداً رجلاً صالحاً ·

ويدل المظهر من المظهر : مررت بمحمد أخيك .

وبدل المضمر من المضمر: رأيته إياه٠

وبدل المظهر من المضمر: مررت به أبي محمد .

وبدل المضمر من المظهر: رأيت زيداً إياه (٢).

- كما يبدل الاسم من الاسم ، يبدل الفعل من الفعل ، كقوله تعالى :

- تابع ( أَيُّ ) و( أَيةُ ) في نداء ما فيه ( الـ ) يكون بدلاً إن كان جـــامداً ، كقولـــه تعالى : ﴿ يا أَيْهَا الإِنسانُ مَا غُرَّكُ بِرِبْكُ الكريم ﴾ ،

٠ (١) النحو الوافي ٣ / ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية ص ١٤٤ ، ١٤٥ .

وقوله : ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ المَطْمَئَنَةَ ﴾ ويكون نعتاً إن كان مشتقاً ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا المَدْرُ ﴾ ·

رابعا: أحوال الدلالة النحوية:

۱ - اتفق ابن جنى وأبو البركات بن الأنبارى على أن الغرض من البدل هو الإيضاح ·

يقول ابن جنى: ( اعلم أن البدل يجرى مجرى التوكيد في التحقيق والتشديد ، ومجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص (١) ، ويقول أبو البركات ابن الأنبارى: ( إن قال قائل: ما الغرض في البدل ؟ قيل الإيضاح ، ورفع الالتباس ، وإزالة التوسع والمجاز ، (٢).

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية ص ٢٩٨٠

### ٤ - عطف النسق

أولاً: المصطلح:

العطف بالحروف: عند البصريين .

عطف النسق : عند الكوفيين .

والعطف - في اللغة - مصدر سماعي بمعنى الإمالة والانحناء ، ومنه المعنى النحوى : عَطْف اللفظ على سابقه أي إتباعه إياه بوساطة حرف(١).

ثانياً: التعريف:

هو: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحدُ حروف العطف الآتية: الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، ولكن، ولا، ويل، وحتى ·

كقولك : يسود الرجلُ بالعلم والأدب ·

دخل عند الخليفة العلماء فالأمراء ·

خرج الشبان ثم الشيوخُ -

وقوله تعالى : ﴿ لَبُثنا يُوماً أَوْ بَعْضَ يُوم ﴾ ٠

﴿ أَقْرِيبٌ أَمْ بِعَيدٌ مَا تُوعِدُونَ ﴾ ٠

وقولك : لا تكرم خالداً لكن أخاه .

أكرم الصالح لا الطالع .

ما سافر محمودٌ بَل يوسفُ .

قدم الحجاجُ حتى المشاةُ .

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ٢ / ٦٠٨ .

ويتعلق بهذا التعريف أمور ثلاثة:

١ - يُسمنى ما بعد حرف العطف معطوفا ، وما قبله معطوفا عليه ،
 والعطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ فلا يصح عطف الشيء
 على مثله .

٢ - لا تُدخلُ حروف العطف بعضها على بعض ، فإن وجدت ذلك في كلام فقد أُخرِج أحدُهما من حروف النسق ، وذلك مثل قولهم : لم يقم عمرو ولا زيد ، الواو نسق ، ولا توكيد للنفي(١).

٣ - يَعُدُّ بعض النحاة ( إمَّا ) من حروف العطف ، أعنى إما الثانية فى
 نحو قولك : جاءنى إما زيد وإما عمرو .

وعند بعضهم أنها غير عاطفة كالأولى لملازمتها الواو العاطفة ، والعاطف لا يدخل على مثله(٢)، كما مر ذكره ·

ثالثا: أحكام الإعراب:

١ - يُعطَف الاسم على الاسم إذا اتفقا في الحال ، والفعل على الفعل
 إذا اتفقا في الزمان .

تقول : قام زيد وعمرو ؛ لأن القيام يصحُّ في كل واحد منهما .

ولا تقل : مات زيد والشمس ؛ لأن الشمس لا يصح موتها ·

وتقول : قام زيد وقعد ؛ لاتفاق رمانيهما ٠

ولا تقل : يقوم زيد وقعد ؛ لاختلاف زمانيهما(٣).

 <sup>(</sup>١) الأصول في النحو ٢ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر مغنى اللبيب ١ / ٥٩ ، ٦٠ ، شرح كتاب الحدود في النحو ص٢٧٢ ·

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ١٥٤٠

٢ - يُعطَف المُظهر على المظهر ، والمضمر على المضمر ، والمظهر على المظهر .

تقول في عطف المظهر على المظهر : قام زيد وعمرو ·

وتقول في عطف المضمَر على المضمَر : رأيتك وإياه ·

وتقول في عطف المظهر على المضمر : رأيته وزيدا ·

وتقول في عطف المضمر على المظهر : قام زيد وأنت ٠

فإن كان المضمر مرفوعاً ، متصلا أو مستراً ، لم تعطف عليه حتى تؤكده بضمير منفصل ، تقول : قمتُ أنا وزيد ، وقم أنت وزيد ، ولو قلمت : قم وزيد ، من غير توكيد ، لم يحسن ، قال الله سبحانه : ﴿ أَسَكُنَ أَنْتَ وَزُوجُكُ الْجِنَةَ ﴾ • وإن كان المضمر منصوباً متصلاً ، حسن العطف عليه ، تقول : رأيتك ومحمداً • فإن كان مجروراً لم تعطف عليه إلا بإعادة الجار ، تقول : مررت بك ويزيد ، ولو قلت : مررت بك وزيد ، كان لجناً (١).

٣ - فى العطف على المنادى المقرد المبنى على الضم: ﴿ إِن عطفتَ اسماً فيه ألف ولام كنت مخيراً : إِن شئت رفعته (على اللفظ) ، وإِن شئت نصبته (على الموضع) تقول : يا زيد والحارث ، وإِن شئت : والحارث ، قال الله سبحانه : ﴿ يا جبال أوّي معه والطير ﴾ يُقرأ بالرفع والنصب ، فإِن لم تكن فيه لام التعريف كان له حكمه لو ابتدىء به (في النداء) تقول : يا زيد وعمر ( بالرفع ) ويا زيد وعبد الله (٢) ( بالنصب ) .

٤ - ومن العطف على الموضع : العطف على خبر ( لبس ) ،
 و(ما)المشبهة بها المتصلة بالباء الزائدة : وذلك نحو قولك : ليس زيد بجبان

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٥٥ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية ص ١٧٣ .

ولا بخيلا ، وما زيد بأخيك ولا صاحبك ، والوجه فيه الجر ؛ لأنك تريد أن تشرك بين المخبرين ، وليس ينقض إجراؤه عليه المعنى ، فأن يكون آخرُه على أوله أولى ؛ ليكون حالهما في الباء سواء ، كحالهما في غير الباء على قربه منه . . .

ومنه قولك : ما زيد كعمرو ولا شبيها به ، وما عمرو كخالد ولا مفلحاً ، النصب في هذا جيد ؛ لأنك تريد : ما هو مثل فلان ، ولا مفلحاً ، هذا معنى الكلام ، فإن أردت أن تقلول : ولا بمنزلة من يشبهله جلورت ، نحو قولك : ما أنت كزيد ولا شبيه به ، فإنما أردت : ولا كشبيه به (١).

#### رابعا: أحوال الدلالة النحوية:

نقتصر هنا على ذكر معانى حروف العطف :

– الواو : لمطلق الجمع ·

- الفاء: للترتيب مع التعقيب ·

- ثم : للترتيب مع التراخي ·

- أو : لأحد الشيئين :

في الجملة الخبرية : تفيد الشك ، أو الأبهام ، أو التقسيم -

في الجملة الطلبية : تفيد التخيير ، أو الإباحة ·

<sup>(</sup>١) الكتاب : ١ / ٣٣ ، ٣٥ ·

ومن أتواع العطف: العطف على التوهم ، نحو: (ليس زيد قائما ولا قاعد) يالخفض على توهم دخول الباء في الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل السمتوهم . . . نحو قوله تعالى في غير قراءة أبى عمرو: ﴿ لُولًا أَحْرَتَنَى إلى أَجَلَ قَرِيبِ فَأَصِدَقَ وَأَكُنْ ﴾ خرَّجه الخليل وسيبويه ، على أنه عطف على التوهم ، لأن لولا معنى أخرتني قاصدق ، ومعنى أخرني أصدق ، واحد .

انظر : الإتقان ٢ / ٣٢٠ ، ٣٢١ ·

- أم: لا تُستخدم إلا في الاستفهام ، وتكون للمعادلة ، بعد همزة الاستفهام : ﴿ أَقْرِيبٌ أَمْ بِعِيدُ مَا تُوعِدُونَ ﴾ أو التسوية ، بعد كلمة سواء : ﴿ سواء عليهم أأتذرتهم أم لم تنذرهم ﴾

- لكن : للاستدراك -

وتستخدم في النفي ٠

وحكم (لكن )كـ (بل) واقعة بعد نفى أو نهنى ؛ إذ لا يعطف بها إلا بعد أحدهما .

فإن وقع بعدها جملة ، أو وقعت بعد إثبات ، أو تلت واوأ ، فهى حرف ابتداء للاستدراك ، كقولك : قام عمرو لكن زيدٌ لم يقم :

- لا : للنفى ، وهى لنفى الحكم عن المعطوف ، وقصره على المعطوف عليه ، ولهذا لا يُعطَفُ بها إلا بعد الإيجاب ، كقولك : قام زيد لا عمرو

- بل : للإضراب عن المعطوف عليه ، وجعله في حكم المسكوت عنه ، كقولك : ما رأيت زيداً بل عمراً ·

وللانتقال من غرض إلى آخر ، وإن اشتمل على الأول ، كقولك :

نجح محمد بل فاق جميع أقرانه ٠

وتستخدُم في النفي والإثبات معاً ٠

- حتى : للغاية ، وشرط المعطوف بها كونه بعضاً من المعلوف عليه ولو تأويلاً ، وكونه اسماً ظاهراً ، كقولك ; قرأت الكتاب حتى الصفحة الاخيرة ·

### أدوات التوكيد

مقدمة لدرس أدوات التوكيد

نذكر في هذه المقدمة بعضاً من الحقائق النحوية : التي تتعلق بأدوات التوكيد مجتمعةً في مكان واحد :

ا - أدوات التوكيد جزء من أساليب الإثبات في اللغة العربية وإذا كان لنا أن نقسم الكلام كله إلى إثبات ونفى - كما قسم الدلاليون الكلام كله إلى خبر وإنشاء - فإن أساليب الإثبات تأتى في المقدمة ؛ لأن الأصل في الإفهام هو الإثبات ، والنفى جاء على خلاف الأصل ، فالإثبات مقدم على النفى ، أو هو أول والنفى ثان عنه ؛ لأنك لا تنشىء في عقلك النحوى جملة مثبقة بذاتها ، إنما تنفى جملة سبق إنشاؤها مثبتة

۲ – أدوات التوكيد ست وعشرون أداة ، وكلها من حروف المعانى ،
 وهذا هو بيانها :

1 - حروف التوكيد (٩) :

النون – إِنَّ – إِنمَا – أنَّ – أنمًا – كأنَّ – كأنمًا - لام الابتداء – قلم ·

ب - حروف الزيادة (٧) :

الباء - الكاف - إن - أن - لا - من - ما .

ج - أحرف القسم (٤) :

الباء - الواو - التاء - اللام ·

د - أحرف التنبية (٤) :

ها - يا - ألا - أما ·

هـ - حرفا التنفيس (٢) :

السين - سوف .

٣ - تتوزع هذه الأدوات من حيث العمل الإعرابي إلى أدوات عاملة ،
 وأدوات غير عاملة ( مهمّلة ) .

- فالأدوات العاملة عشر:

إنَّ - أنَّ - كأنَّ - باء القسم - واو القسم - وتاء القسم - ولام القسم - الباء والكاف ومنْ الزائدات ·

وقد سبق درس عملها الإعرابي في النواسخ ، والمجرور بحرف الجر ٠

- وما عدا هذه العشر فأدوات غير عاملة -

- وهذه الأدوات جميعها - العامل منها وغير العامل - تؤدى وظيفتها الدلالية في الجملة ؛ عما يؤكد أن الدلالة لا تغيب عن اللغة أبدأ ، وهذه الوظيفة الدلالية هي التوكيد أو تقوية الإثبات - ومن ثم سميت أدوات التوكيد ، وعقدنا لها ولإظهار وظيفتها تلك هذا الباب

وتنقسم هذه الأدوات من حيث تأكيدها لمضمون الجملة إلى :

ما يؤكد مضمون الجملة الاسمية وحدها ، وما يؤكد مضمون الجملة الفعلية وحدها ، وما يؤكد مضمون الجملتين معاً ، كما سنرى عند الحديث عن كل أداة -

- ٤ سنتناول أدوات التوكيد طبقاً لترتيبها ألذى ذكرناه فيما سبق ٠
- ودراسة هذه الأدوات في باب مستقل<sup>(1)</sup> إنما هو نموذج من درس النحو العربى على تصنيف آخر غير التصنيف القائم على الأساس الإعرابي الذي أخذنا به في الأبواب السابقة ، من المرفوعات حتى التوابع ، هذا التصنيف الآخر هو درس النحو وفقاً للموضوعات أو الأساليب النحوية .

<sup>(</sup>۱) سبق لنا درس هذا الباب ضمن دراسة شاملة الأساليب الإثبات في اللغة العربية ، قمنا بها مع طلاب العربية بكليتي الآداب والتربية بجامعة المنيا في العام الجامعي ١٩٨٢/٨١م . وتجد نموذجاً من نتائج هذه الدارسة في الباب الثالث من كتابنا : فقه اللغة العربية .

# أ - حروف التوكيد النون - إنَّ - إنَّ - أنَّ - أنَّما - كأنَّ - كأنَّما - لام الابنداء - قد النسون

النون نوعان : نون ثقيلة أو مشددة ( ن )

ونون خفيفة أو مخففة ( نُ )

وهى تؤكد الفعل المضارع المتصل بها ، وكذلك فعل الأمر ، ومن نَمَّ فهي تؤكد مضمون الجملة الفعلية ·

كقوله عز وجل فيما جاء على لسان امرأة عزيز مصر:

﴿ وَلَئِنَ لَمْ يَفْعُلُ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنُّ وَلَيْكُونَنُّ مِنَ الصَّاغُرِينَ ﴾ •

وتوكيد الفعل المضارع بالنون واجب إن اتصل بلام القسم ، وكان مستقبلاً ومثبتاً كما ذُكر في الآية القرآنية ·

. وجائز إن دل على طلب بأداته ، أو كان مسبوقاً بإن الشرطية الـمدغمة فى ( ما ) كقوله تعالى : ﴿ وَلا تَتَبِعَانُ سَبِيلِ الذِينِ لا يعلمون ﴾ ﴿ فإما تَريِنً من البشر أحداً فقولى إنى نذرتُ للرحمن صوماً ﴾ .

وممتنع فيما عدا ذلك .

ونون التوكيد تلحق الفعلَ المضارع حيث لا يمكن البدء بها ؛ لأنها ساكنة ، وهي نفس النون التي توجّد في إنّ ، كما سنذكره بعد قليل

والنون الخفيفة تشبه التنوين فيما أرى(١) ، فكما يزيد التنوين الاسم تمكناً

<sup>(</sup>١) ومن ثم كُتبت في المخط المعشماني على رسم الاسم المنوَّن : ( ليكونا ) ( لنسفعا ) .

فى الاسمية ، وهو ما عرفناه باسم تنوين التمكين (١) ، كذلك تزيد النونُ الفعلَ المضارع تمكناً في الفعلية .

إِنَّ - إِنَّما - أَن - أَنَّما - كَأَنَّ - كَأَمُا

الحرف ( إنَّ ) في رأبي مركب من نون التوكيد المشددة - التي عرفناها تؤكد الفعل المضارع - ريدت عليها همزة القطع المكسورة ، حيث لا يمكن البدء بالنون لأنها ساكنة .

ومن ( إنَّ )هذه تأتى الأداة ( أنَّ ) - بفتح الهمزة - ومن هذه الثانية تأتى الأداة الثالثة كَأَنَّ ، بعد زيادة كاف التشبيه عليها ·

وقد تُخفف النون في الأدوات الثلاث ، فتصبح - إِنْ - أَنْ - كَأَنْ ، وحينتذ تقابِل هذه النون نونَ التوكيد الخفيفة ·

أى أن منبع التوكيد في هذه الأدوات هي نون التوكيد بنوعيها اللذين أكَّدا الفعل المضارع . . .

وهذه الأدرت تؤكد مضمون الجملة الاسمية ، وتختص (كَأَنَّ ) بأنها تؤكد التشبيه بين طرفى هذه الجملة · كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله عزيز حكيم ﴿ وَاعَــلـمُوا أَنَّ الله بكل شيء عليم ﴾ ﴿ قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو ﴾ .

وتدخل ما - الكافة عن العمل الإعرابي - على الأدوات الثلاث ذات النون المشددة فيزيد فيها التوكيد ، ويزول اختصاص الأدوات الثلاث بالجملة الاسمية ، لتصبح الأدوات ذات الماءات من مؤكدات الجملتين الاسمية والفعلية معا ، كقوله تعالى : ﴿ إنما النجوى من الشيطان ﴾ ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ ﴿ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) ارجع إلى خاصة التنوين في أقسام الكلمة من هذا الكتاب ٠

## لام الابتداء

هى لام مفتوحة تؤكد مضمون الجملة الاسمية ، فتدخل على المبتدأ ، كقوله تعالى : ﴿ لاَنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ﴾ وتدخل على خبر إن أو اسمها المؤخر ، أو ضمير الفصل ، فتسمى حينئذ اللام المزحلقة ؛ لأنها رُحلقت عن مكانها المعهود في الابتداء · كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الهكم لَواحد ﴾ ﴿ إِنَّ في ذلك لَعبرةً ﴾ ﴿ إِنْ هذا لَهو البلاءُ المبين ﴾ ·

\* \* \*

قسد

من مؤكدات الجملة الفعلية ٠

وهى مختصة بالفعل المتصرف الخبرى المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تتفيس ، كما فى الفعل المضارع فى قوله تعالى : ﴿ قد يعلم الله ما أنتم عليه ﴾ وهى تفيد تأكيد الوقوع وتحقيقه ·

وتؤكد (قد) الفعل الماضى فتفيد أيضاً تأكيده ، وتحقيق وقوعه ، كما فى قوله تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ وترد فى صدر جملة جواب القسم وحدها أو مع لام القسم كما فى قوله تعالى :

- ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سُوَّاهَا فَٱلْهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا قَدْ أَفْلُحُ مِنْ زَكَاهَا ﴾
  - ﴿ لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ﴾ ·
    - ﴿ تَالله لقد آثرك الله علينا ﴾ ·

## ب - حروف الزيادة الباء - الكاف - إنْ - أنْ - لا - مِنْ - ما

حروف الزيادة حروف زائدة في تركيب الجملة ، أى أنه يمكن الاستغناء عنها · وزيادتها لتفبد التأكيد ؛ فالباء و( مِنْ ) تؤكدان مضمون الجملتين الاسمية والفعلية ، و ( إِنْ ) ، وأنْ و ( لا ) ، و( ما ) تؤكد مضمون الجملة الفعلية ، والكاف تؤكد الجملة الاسمية ، و( ما ) تؤكد شبه الجملة .

وسوف نتناول أحكامها ، ونذكر شواهدها وأمثلتها على هذا الترتيب : الساء

تُزاد الباء في المتدأ ، وفي خبر ( ليس ) ، وفي خبر ( ما ) المشبهة بليس ، وفي الفاعل ، وفي المفعول به ، وفي ألفاظ التوكيد :

بِحَسْبِكَ كَتَابٌ - ﴿ الْيَسِ اللهُ بَكَافِ عَبِدَه ﴾ · ﴿ وَمَا رَبُّكَ بَظُـلامِ لَلهُ بِكَافِ عَبِدَه ﴾ · ﴿ وَمَا رَبُّكَ بَطْـلامِ لَلهُ وَكَيْلا ﴾ · ﴿ يَا لَيْتَ لَلهُ وَكَيْلا ﴾ · ﴿ يَا لَيْتَ قُومَى يَعْلَمُونَ بَمَا غَفُر لَى رَبِّي ﴾ · رأيت علياً بعينه ·

## \* \* \* ^\_\_\_\_\_

تزاد في سياق النفى أو ما يشبهه كالنهى والاستفهام الإنكارى في المبتدأ ، والفاعل ، والمفعول به النكرات ، فتجعلها من الفاظ العموم : ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ - ما جاء من رجل - ما رأيت من طالب .

### \* \* \* إن

تزاد بعد ما المصدرية : ( أَكْرِمْهُ مَا إِنْ حَلَّ بدارك ) أى أكرمه مدة حلوله بدارك ، وبعد ( ما ) الموصولة الاسمية ﴿ ولقد مكّناهم فيما إنْ مكناكم فيه ﴾ . وأكثرُ ما تزاد بعد ما النافية : ( ما إنْ رأيته ) .

أن

تزاد بعد أداة الشرط غير الجازمة لَمَّا : ﴿ فلما أَنْ جَاءَ البَّشِيرِ ﴾ .

\* \* \*

Y

تزاد بعد أَنْ ناصبة الفعل المضارع ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ لَا تَسْجِد ﴾ ﴿ لَـُسْلَا ( لأَنْ لا ) يعلم أهلُ الكتاب ﴾ .

\* \* \*

الكاف

تزاد في خبر ليس ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

\* \* \*

ما

تزاد بين الجار والمجرور ؛ فتؤكد شبه الجملة ﴿ فبما رحمة من الله لنتَ لهم ﴾ ، ﴿ مما خطيئاتهم أُغرِقوا ﴾ ، ﴿ عما قليل ليصبحنَّ نادمينَ ﴾ .

وتزاد بين أدوات الشرط الجازمة وفعل الشرط ، فتصبح من مؤكدات مضمون الجملة الفعلية : ﴿ فإما ترين من البشر أحدا ﴾ ، ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ﴾ .

أحرف القسم من مؤكدات مضمون الـجملتين الاسمية والفعلية ، وهي – من حيث العمل الإعرابي – من حروف الجر ·

وهي أكثر استخداماً في القَسَم من الاسم والفعل (١).

وهذا حديث ملائم عن هذه الأحرف:

\* \* \*

(١) أدوات القسم: أسماء وأفعال وحروف ، فالأسماء : ( عَمْر ) بفتح العين ،=

الباء أصل حروف القسم ولذا اختُصَّ بأمور ثلاثة :

١ - أنه يُذْكُر معه الفعل: أقسم بالله ٠

٢ - أنه يَدْخُلُ على الظاهر والضمير: بالله ، بك لأفعلنَّ .

٣ - يستعمل في القسم الاستطافي " بالله هل حضر صاحبي " ؟

\* \* \*

### الواو

استعيرت الواو عمنى الباء ؛ لأنها تناسبها صورة ومعنى ؛ فمخرجهما واحد ، وهو الشفتان ، ومعنى الواو وهو عطف الشيء على غيره ، نظير الصاقه به ، وهو معنى الباء ، غير أنه لا يحسن ذكر الفعل مع الواو ولا يدخل على الضمير كالباء : ﴿ والتين والزيتون وطور سينين ﴾ .

وربما تسبقها ( لا ) الزائدة : لا وفالق الإصباح .

\* \* \*

#### التاء

ثم استعيرت التاء بمعنى الواو لما بينهما من المناسبة ؛ فإنهما من حروف الزوائد ، مثل تراث لغة فى وراث ، ومن ثم انحطت مرتبتها إلى المرتبة الثالثة ، ولا تدخل إلا فى لفظ الجلالة ﴿ تَاللَّهُ ﴾ ، وربما قالوا : تالرحمن ، تَرَبُّ الكعبة .

<sup>=</sup> ويمين ، وأيُن ، وتستخدم مضافة إلى المقسم به : يمين الله ، وتلزم لام الابتداء الاسم الأول - ( لَعَمْرُك ) · والأفعال : أقسم وأحلف وآليت ، والحروف : هى المذكورة فى هذا الباب .

اللام

تأتى لام القسم (١) بعيدة عن تسلسل الأدوات الثلاث السابقة ، ومن ثَمَّ ندر استخدامها من ناحية ، واجتمع فيها التعجب مع القسم من ناحية أخرى ، وهى تختص باسم الله تعالى ، كقول الهذلى :

لِلَّه يَبْقَى على الأيام ذو حِيد بمشمَخِرُّ به الظَّيَّانُ والآس<sup>(۲)</sup> د - أحرف التنبيه ما - يا - ألا - أما

هذه الأحرف من مؤكدات مضمون الجملتين الاسمية والفعلية ·

تدخل على الجملتين : ها إن صاحبك قادم - ها خذ حذرك ·

وأكثرُ استخدامها مع ضمير الرفع المنفصل المخبَر عنه باسم إشارة ؛ كقوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاء تحبونهم ﴾ · ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاء جادلتم عنهم ﴾

\* \* \*

یا

تدخل على فعل الأمر وحرف التمني ( ليت ) :

كقول الشاعر وهو ذو الرمة :

ألاً يا اسلمي يادار مَيَّ من البلَي ٠٠٠

وفى التنزيل : ﴿ يَا لَيْتَ قُومَى يُعْلِّمُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>۱) أما اللام الموطئة للقسم فليست من أدوات القسم ، إنما هي محهدة له ، وهي غير عاملة ، وتدخل على أداة الشرط( إن ) كثيراً ؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبنى على قسم قبلها ، لا على الشرط ، كقوله تعالى : ﴿ ولئن نصروهم ليولُّنَّ الأدبار ﴾ (٢) في هذا البيت حذفت لا النافية من (يبقى ) ، وهو حذف قياسي

تدخل على الجملتين : : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لَا خُوفَ عَلَيْهُم ﴾ ، أَلَا مِلْ بِلَّغْتُ ؟

وأكثُر استخدامها قبل النداء : ﴿ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُم وَاحِد ﴾ •

\* \* \* أمـــا

تستخدم (أما) كاستخدام الأداة السابقة .

غير أنه يكثر استخدامها قبل القسم : أما والذي أقام السموات والأرض .

\* \* \* ُ هـ - حرفا التنفيس<sup>(۱)</sup> السي*ن -* سوف

من مؤكدات مضمون الجملة الفعلية -

وهما يدخلان على الفعل المضارع ، وهو حرف التنفيس دال بصيغته على الاستقبال والحال ، فيجعلانه للاستقبال وحده ، فيجتمع مع الصيغة أداة تدلآن معا على الاستقبال ، ومن هنا أتى التوكيد لحرف التنفيس فيما أرى .

والسين جزء من سوف ، فالجزء استقبال قريب ، والكل استقبال بعيد ، وفي التنزيل الحكيم : ﴿ كلا سيعلمون ﴾ ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ •

\* \* \* تم الكتاب بحمد الله 1٤١٣ هـ/١٩٩٣م

<sup>(</sup>۱) حرف تنفيس : حرف توسيع ، وهو السين وسوف ، وذلك أنه ينقل المضارع من الزمن الضيق ، وهو الحال ، إلى الزمن المتسمع ، وهو الاستقبال · مغنى اللبيب ١ / ١٤٧ ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نموذج من منهمجنا في تحليل اللغة العربية النص

﴿ وَاللهُ يدعو إلى دارِ السلامِ / ويهدى مَنْ يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ ﴾ سورة يونس – آية ٢٥

# جدول التحليل

| التحليـــــــل         |                             | التركيب                                |  |  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|--|
| الدلالة النحوية        | الإعراب                     | ومفرداته                               |  |  |
|                        |                             | والله يدعو إلى دار                     |  |  |
| الاستئناف .            | حرف معنی مبنی علی الفتح ·   | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |
| أل : للعهد ٠           | لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع     | ر<br>طلّاه                             |  |  |
|                        | بالابتداء وعلامة رفعه الضمة |                                        |  |  |
|                        | الظاهرة                     |                                        |  |  |
| التجدد والاستمرار      | فعل مضارع مرفوع لتجرده من   | يدعو                                   |  |  |
|                        | العوامل الناصبة والجازمة ،  |                                        |  |  |
|                        | وعلامة رفعه الضمة المقدرة   |                                        |  |  |
|                        | لأنه معتل الآخر بالواو ·    |                                        |  |  |
|                        | والفاعل ضمير مستتر تقديره   |                                        |  |  |
|                        | هو يعود إلى لفظ الجلالة ،   |                                        |  |  |
| الحذف للتعميم          | والمفعول محذوف ،            |                                        |  |  |
|                        | والجملة الفعلية فى محل رفع  |                                        |  |  |
|                        | خبر المبتدأ ٠               |                                        |  |  |
| انتهاء الغاية المكانية | حرف جر مبنی علی السکون٠     | إلى                                    |  |  |
| الإضافة للملكية •      | مجرور بحرف الجر وعلامة      | دارِ                                   |  |  |
|                        | جره الكِسرة الظاهرة ·       |                                        |  |  |
|                        | مضاف إليه مجرور. بالكسرة    | السلام                                 |  |  |
|                        | الظاهرة -                   |                                        |  |  |

|                         | التركيب                      |                       |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| النحليــــل             |                              |                       |
| الدلالة النحوية         | الإعراب                      | ومفرداته              |
|                         |                              | وَيهدى مَنْ يشاءُ إلى |
|                         |                              | صراط مستقيم           |
| مطلق الجمع ٠            | حرف عطف مبنى على الفتح ·     | وَ ا                  |
| التجدد والاستمرار       | فعل مضارع مرفوع لأنه         | يَهدي                 |
|                         | معطوف على مرفوع ، وعلامة     | -                     |
|                         | رفعه الضمة المقدرة على الآخر |                       |
|                         | لأنه معتل الآخر بالياء       |                       |
|                         | والفاعل مستتر تقديره هو ٠    |                       |
|                         | اسم موصول مبنى على           | ر .<br>من             |
| الإبهام                 | السكون في محل نصب مفعول      |                       |
| ,                       | به۰                          |                       |
|                         | فعل مضارع مرفوع للتجرد ،     | داشی                  |
| التجدد والاستمرار       | وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ،  |                       |
|                         | والفاعل مستتر تفديره هو ٠    |                       |
|                         | والمفعول محذوف ·             |                       |
| حذف المفعول علمي        | والجملة صلة الموصول لا محل   |                       |
| شريطة التفسير أي من     | لها من الإعراب               |                       |
| یشاء هدایته             |                              |                       |
| انتهاء الغاية الكانية . | حرف جر مبنی علی السکون       | إلى                   |
|                         | مجرور بحرف الجر ، وعلامة     | صواط                  |
|                         | جره الكسرة الظاهرة ،         |                       |
|                         | والكسرة الثانية عوض عن نون   |                       |
|                         | التنوين المحذوفة في الخط     |                       |
| التفضيل                 | نعت مجرور بالكسرة ،          | مستقيم                |
|                         | والثانية عوض عن نون التنوين  |                       |
|                         |                              | ,                     |
|                         |                              |                       |
|                         |                              | 1                     |

# أهم المراجع والمصادر

- ١ الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد
   أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٦٧ .
- ٢ إتمام الدراية لقراء النقاية ، جلال الدين السيوطى ، على هامش
   مفتاح العلوم ، القاهرة ١٣١٧هـ -
- ٣ الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، القاهرة ١٩٧٨ ·
  - ٤ إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، القاهرة ١٩٣٧ ·
- ٥ أسرار العربية ، أبو البركات بن الأنبارى ، تحقيق محمد بهجة البيطار ، دمشق ١٩٥٧ ·
- ٦ الأشباه والنظائر في النحو ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق طه
   عبد الرءوف سعد ، القاهرة ١٩٧٥ .
- ٧ الأصول في النحو ، أبو بكر بن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، بيروت ١٩٨٥ .
- ۸ الإفادات والإنشادات ، أبو إسحاق الشاطبى ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، بيروت ١٩٨٣ .
- ٩ الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق مازن
   المبارك ، ط ٤ بيروت ١٩٨/٢ .
- ١٠ بغبة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الديسن السيوطى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٦٤ .
  - ١١ البيان في روائع القرآن ، د. تمام حسان ، القاهرة ١٩٩٣ .

- ۱۲ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، القاهرة ۱۹۶۷ ·
  - ١٣ التعريفات ، السيد الشريف الجرجاني ، تونس ١٩٧١ ·
- 18 الجمل في النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق على توفيق الحمد ، ط ٣ بيروت ١٩٨٦ ·
  - ١٥ حاشية العطار على شرح الأزهرية ، القاهرة ١٣١٩هـ ٠
- ١٦ حدود النحو للفاكهي ، إعداد عبد اللطيف محمد العبد ، القاهرة ١٩٧٨ .
- ۱۷ الخصائص ، ابن جنى ، تحقيق محمد على النجار ، القاهرة . ١٩٥٢ ١٩٥٦ .
  - ۱۹ شرح الأزهرية ، خالد الأزهري ، القاهرة ۱۳۱۹هـ .
- ٢٠ شرح ألفية ابن مالك ( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) ، أبو إسحاق الشاطبي ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤ نحو ش .
- ۲۱ شرح الحدود في النحو للفاكهي ، تحقيق المتولى رمضان ، القاهرة . ١٩٨٨ ·
- ۲۲ شرح کتاب سیبویه ، أبو سعید السیرافی ، تحقیق د · رمضان عبد التواب وآخرین ، جـ ۱ ، القاهرة ۱۹۸۲ ·
- ۲۳ الصاحبى فى فقه اللغة العربية وسنن العرب فى كلامها ، ابن
   فارس ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة ، ۱۹۷۷
- ۲۲ طبقات النحويين واللغوين ، أبو بكر الزبيدى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ۱۹۷۳ .
- ۲۵ الفوائد الضيائية ، شرح كافية ابن الحاجب ، نور الدين عبد الرحمن جامى ، تحقيق أسامة طه الرفاعي ، بغداد ۱۹۸۳ ·
  - ۲۲ کتاب سیبویه ، طبعة بولاق ، ۱۳۱۱هـ ·

۲۷ – الكوكب الدرى فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ، جمال الدين الاسنوى ، تحقيق محمد حسن عواد ، عمان ١٩٨٥ .
 ۲۸ – لغة الشافعى ، ظواهرها الصرفية والنحوية ، د عادل خلف ، القاهرة ١٩٩٤

۲۹ - اللغة العربية ، معناها ومبناها ، د-تمام حسان ، القاهرة ۱۹۷۹ .
 ۳۰ - اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق حامد المؤمن ، ط بيروت .
 ۱۹۸۵ .

۳۱ – المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنها ، ابن جني ، تحقيق على النجدي ناصف وآخرين ، القاهرة ١٩٦٦ ، ١٩٦٩ .

۳۲ - المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية ، د عبد الحميد عابدين ، القاهرة ١٩٥١ -

٣٣ - المزهر في علوم اللغة ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم وآخرين ، القاهرة ١٩٥٨ -

٣٤ - المعجم الرسيط ، مجمع اللغة العربية ، ط ٢ القاهرة ١٩٧٢ .

٣٥ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيى اللين عبد الحميد ، القاهرة د٠ت .

٣٦ - المفصل في علم العربية ، أبو القاسم الزمخشري ، بعناية محمد بدر الدين النعساني ، القاهرة د ت .

٣٧ - نحو المعاني ، د - أحمد عبد الستار الجواري ، بغداد ١٩٨٧ -

٣٨ - النحو الوافي ، عباس حسن ، القاهرة ١٩٧١

٣٩ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطى ،
 بعناية محمد بدر الدين النعسانى ، القاهرة ١٣٢٧هـ .

٤٠ الواضح في علم العربية ، أبو بكر الزبيدي ، تحقيق د · أمين على السيد ، القاهرة ١٩٧٥ .

# فهرس الموضوعات

| الصفخة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | مقلمة مقلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧      | مدخل: منهجنا في درس النحو العربي وتحليل اللغة العربية<br>مقدمات النحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ( ٧٧ - ١٣ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17     | أقسام الكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢     | المعرب والمبنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٥     | النكرة والمعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | باب المرفوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | (117_71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٢     | مُقدمة لدرس المرفوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۲     | أ - الرفع الأصيل المناطق الأصيل المناطق الأصيل المناطق |
| ٨٢     | المبتدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٧     | الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41     | الفاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90     | ب - الرفع بالإنابة : ناتب الفاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99     | جـ ~ الرفع المغيَّر : النواسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | بآب المنصوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ( 179 _ 110 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117    | مُقدمة لدرس المنصوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118    | أ - المفعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.    | النوع الأول : المفعول المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170    | النوع الثانى : المفعول المقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177    | ۱ – المفعول به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187    | ٢ - المفعول فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧    | ٣ - المفعول له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189    | ٤ - المفعول معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101    | ب - المشبه بالمفعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 108    | المستثنى                                           |
| 17.    | الحال                                              |
| 177    | التمييز                                            |
|        | باب المجرورات                                      |
|        | ( 148_ 171 )                                       |
| ۱۷۳    | مقدمة للدرس المجرورات                              |
| 140    | المجرور بحرف الجر                                  |
| 1.4.1  | المجرور بالإضافة                                   |
|        | باب التوابع                                        |
|        | (                                                  |
| ١٨٧    | مقدمة للرس التوابع                                 |
| 198    | النعت                                              |
| ¥ · A  | التوكيد                                            |
| ۲۱۳    | البدل                                              |
| Y 1 A  | عطف النسق                                          |
|        | باب أدوات التوكيد                                  |
|        | ( 787 _ 777 )                                      |
| 777    | مقدمة للىرس أدوات التوكيد                          |
| 770    | حووف التوكيد                                       |
| 777    | حروف الزيادة                                       |
| 779    | أحرف القسم                                         |
| 771    | أحرف التنبيه                                       |
| 777    | حرفا التنفيس                                       |
| Klala  | تموذج من منهجنا في تحليل اللغة العربية             |
| 777    | أهم المراجع والمصادر                               |
| 739    | الفهرس                                             |
|        |                                                    |
| I.S.1  | رقم الايداع بدار الكتب / ١٩٩٤ الترقيم الدولي : 3.N |



#### المؤلف



\* طلب العلم في مدرسة المعلمين بالمنيا ، وكان

ترتيبة الأول في جميم سنوات دراسته بها ، وعين مدرساً بالمرسة التجريبية المحقة بها فور تخرجه .

\* تخرج في قسم اللغة العربية بكلية أداب القاهرة بمرتبة الشرف ، وكان من أوائل دفعته في كل عام .

\* عمل باحثاً بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية بباب الخلق بالقاهرة حيث شارك في تحقيق ، ديوان ابن الرومي ، وشرح كتاب سيبويه السيرافي، والذخيرة لابن بسام .

\* عين معيداً بكلية أداب المنيا ، ومنها حصل على درجتي الماجيستير والدكتوراه في العلوم اللغوية ، ولايزال يعمل بها عضوا من أعضاء هيئة التدريس .

\* الى جانب تَصْرِجه في قسم اللغة العربية بأداب القاهرة ، فهو حُريج أربع مدارس فكرية ، رموزها ، مجلة الرسالة \_ تفسير المنار \_ زعماء الإصلاح في العصر الحديث \_ أصول التشريم الإسلامي .

#### \* مؤلفاته ما طبع منها ومالم يطبع: -

١ ـ اللغة والبحث اللغوى

٣- تجديد البحث اللغوى في مصر في العصر الحديث . ٤ - البحث اللغوي عند الأصوليين .

ه - أمنوات اللفة العربية .

٧ ـ معاجم اللغة العربية .

٩ - الملاحظات اللقوية للرحالة العربي ابن يطوطة .

١١ - مصادر السيوطي في الأشياه والنظائر النحوية .

١٣ ـ لغة الشافعي ظواهرها الصرفية والنحوية .

٥٠ ـ أصول النحو لأبي إسحاق الشاطبي (تحقيق)

١٧ ـ سنوات العمر (ترجمة ذاتية)



٢ - بيل جرافيا بكتب اللغة والبحث اللغوى .

٦ ـ نحق اللقة العربية .

٨ ـ فقه اللغة العربية .

١٠ .. معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العربية .

١٢ - منهج في درس النحو العربي وتحليل اللغة العربية ،

٤ \ \_ لغات الأنبياء ودلالات أسمائهم .

١٦ - اللغة والحربة .



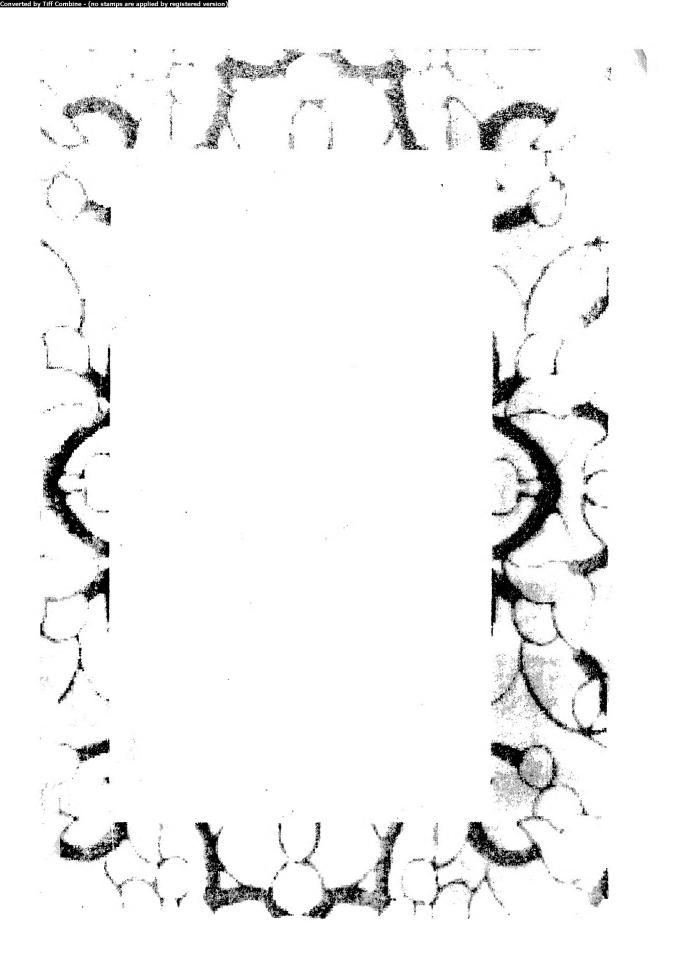